# المبيناه في المرابع الهرى فارمينية والنفورالج تزرنية والسنا مية خيلال الفرن الرابع الهجرى

ولیق صرا برمحم کردیا ارت اُستاذ التاریخ الإسلامی المست عد جا معتبرالت احرة - الخیطوم

3+314/31819

مكتب السِّلم العَالمبِّت ٣٢ ش الفلكي ت ٣٢٠٧٣



# المنسام في المنسام في المنسام في المنسام في المنسام في المنسام وي المنسام في المنسامية المنسامية المنسامية المنسامية المنسامية والشامية المنسامية والمنسامية والمنسا

المينة الدامة لكنان المناسبة المناسبة

ولین حدارمحت و یا است اُستاذالتاریخ الاسلای المست عد جامعت الفاعرة - الخنطوم

3+314 31819

مُكتَبد السِّلام الْعَالمَسِّة ٣٢ ش الغلكى ت ٣٢٠٧٣

السيم الترازع في الربع

## فهرس الموضوعات

| صفحة | الموضيوع                                                |
|------|---------------------------------------------------------|
| ١    | القـــدمة ا                                             |
| ٩    | التمهيد: المدود العربية ـ البيزنطية                     |
|      | الفصـــل الأول:                                         |
|      | الأوضاع السياسية في المينية بين القرنين الثالث          |
| 20   | والراابسع الهجريين                                      |
|      | (أ) بنو السناج فى أرمينية واذربيجان ( ٢٦٦ـ٣١٨م/         |
| 23   | ٠٠٠٠                                                    |
| ٤٩   | (ب) الامارات العربية الأغرى في أرمينية                  |
| ٥٧   | (ج) الممالك الأرمينية في مستهل القرن الرابع الهجرى      |
|      | الفصيبال الثاني :                                       |
|      | الحمدانيون وجهادهم ضد الروم نقبله سيف للمولة            |
|      | « الفترة السهورية المجرية ( المغروبوتامية ) »           |
| ĶΥ   | ( PASO - AMA / LAB - 03 bd )                            |
|      | (أ) مرحلة المولجهة الأوالي في النعور الجزريية والرمينية |
| ٧٨.  | ( ۱۹۳ – ۲۲۹ )                                           |
|      | (ب) مرحلة المواجهة الثانية في الثغور الجزرية وأرمينية   |
| ۸v   | ( 374 - 744 )                                           |

#### القميل الثالث:

سيف اللدولة وجهاده ضد الروم في الثغور الاسلامية. ( 444 - 6044/338 - 466) ... .. VYI الرحلة الأولى: حماية الثغورافعهد سيف الدولة (٣٣٣\_٣٤٣٩): ١٢٨ المُحلة الثانية : الانقصاص البيزنطي ، ويداية افول نجم سيف الدولة ( ١٤٣ ــ ١٤٩٩م/ ١٥٩ ــ ١٣٠٠م) ١٢٨ المحلة الثالثة : محاولات نقفور فوكاس انهساء الوجود الاسلامي من مناطق الثغور الشنامية ( ٣٤٩ -184 .. .. .. .. 470 - 470 / ATOT الفصــل الرابع: جهاد المسلمين ضد الروم خسلال المنصف المنانى من القرن الرابع ه (٢٠٥٧ - ١٩٤٤/ ٢٦٦ - ١٩٠٧ه) ١٩٧ (١) خلفاء سيف الدولة وجهودهم في صد الروم .. ١٩٩ (ب) موقف الخالفة العباسية من الأحداث .. .. ٢٦٣ المسلمة : .. .. .. ٢٢٩ ١ ... ثبت بالتقلفاء العباسيين في القرنين الثالث الرابع الهجري ٢٣٠٠ ٣ ــ ثبت بامراء الحمدانيين في الموصل وحلب .. .. ٢٣٧ ٣ ــ ثبت بالابالهازة البيزنطيين في القرنين التاسم والعماشر ع برائط:

( أ ) الجزيرة وتغورها وأرسيئيــة .. .. .. ٢٣٤

| الصفحا      | الموضيوع |
|-------------|----------|
| <del></del> | الموصيب  |

|             | يمرع | سغرى   | يا الم | سآ ر   | لية ف | ) البيزنم | د (الثيمات   | (ب) البنو   |       |
|-------------|------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------------|-------------|-------|
|             | فور  | والث   | بلادى  | ح المي | التاب | نى المقرن | ن السايع حن  | المقر       |       |
| 740         | ••   | ••     |        | ••     | • •   | سلامية    | والصسم الان  | والع        |       |
| 747         | ٠.   |        | ••     | رية    | والبد | ها البرية | ـــام وثغوره | ( ج ) الث   | ļ     |
|             | دي   | الميلا | _اشر   | ن الم  | القرر | فى أواسط  | د البيزنطية  | ( د ) البنو |       |
| 747         | • •  | ••     |        |        |       |           | L            | تقري        |       |
| <b>۲</b> ۳۸ | ••   |        |        |        |       | ـة        | ية البيزنطي  | ( ھ ). سوپ  |       |
| 749         | ••   | ••     | ••     |        | ••    | العربية   | والمراجع     | : المسادر   | أولا  |
| 107         |      |        |        |        |       |           | الأمنسية     |             | 1.:14 |

#### مقسلمة

الحمد لله رب العالمين ، والمسلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله وصحبه ، وكل من تبعه باحسان الى يوم الدين ، • وبعد :

فالمعروف أنه منذ بدأ نور الاسلام يسطع على المعالمين خارج الجزيرة العربية بعد تأسيس النبى الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، دولته في يثرب ، ودعوته الملوك والأباطرة والأمراء المعاصرين له الى الاسلام بوالحرب قائمة والصراع مستمر ضد العالم الاسلامي من جانب الروم ، فتارة يشتد أواره وأخرى تهذأ حدته ، الى حالة أشبه ما تكون بالهدنة المؤقتة ، التي تكون غالبا لانشغال الروم بمشاكل داخلية أو خارجية على الجبهات البيزنطية الأخرى سواء في الشمال أو الغرب ،

وعلى هذا نستطيع القول أن موقف الروم من العالم الاسلامى ودولته وأمته تأرجح صعودا بين الحرب والسلام، ويين العداء والمهادنة و ذلك وفقا لمقتضيات الظروف والأحوال في العالمين الاسلامى والبيزنط و

وابتداءا من منتصف القرن الثالث الهجرى ، اتخذ البيزنطيون من الحالة السيئة التى وصلت اليها الضلافة العواسية بسبب استيداد الاتراك ، والبويهيين بعدهم ، بالسلطة دون الخلفاء ب فرصة سانحة للاغارة على بلاد هذه الدولة وتخومها المجاورة لجدود دولتهم ، فغزوا ميناء دمياط سنة ١٣٧٨ه ( في عهد ولاية عنبسة بن اسحاق الضبى ) ( ٢٣٨ – ٢٤٢ه ) ، كما أغاروا على عين زربة بعلى مقربة من المسيصة سنة ٢٤١ه ، وأمروا من كان فيها ، ثم تبودل الأسرى بين

المسلمين والروم فى نفس السنة ، وذلك فى عهد ميضائيل الشالث ( ١٢٨ – ١٢٨مم/ ٢٢٨ – ١٥٠٩هم ) وكان عدد الأسرى المسلمين عشرين الفا ، تعرضوا لمعنوف العذاب والهوان ، حتى اضطر معظمهم للتنصر ، وقتسل من أبى منهم مالتنصر ، بيد ثيودوراأم الأمبراطور ميضائيل الثالث ، وكان عسد من قتسل نحو اثنى عشر ألفا – ومن دخسل فى النصرانية حول سبعة آلاف (۱) ،

ثم أغار الروم على شمال العراق حتى بلغوا آمد وأسروا حول عشرة آلاف مسلم ، لكن المتوكل العباسي ثأر منهم فاستولت قواته على بعض بلادهم جنوبي آسيا الصعرى سنة ١٤٢ه(٢) ، وفي سنة و٢٤٨ه السر المسلمون أحد بطارقة وقادة الروم ، الذي أسره القائد المسلم على ين يحيي الأرمني ، كما استولوا على مدينة لؤلؤة ، وقد عرض ملك الروم لفدائه أن يبدل مكانه ألف رجل من المسلمين الأسرى لديه (٢) ، ولما زاد تقلص نفوذ الخلافة العباسية في عهد المعتمد العباسي (٢٥١ – ٢٧٩ه) المي حدود الجزيرة والعراق ، اشتد تجرؤ الروم على بسلاد المسلمين وأرواحهم ، فتمكنوا في عهد أمبراطورهم باسيل الأول بالد المسلمين وأرواحهم ، فتمكنوا في عهد أمبراطورهم باسيل الأول بالخلفاء ، المسلمين مستخلا ضعف المخلافة العباسية ، واستبداد القواد بالخلفاء ، أشامة عليهم (٤) ،

كما أتاح اشتعال العباسيين ، بمحاربة قرامطة زكروية فى شمال الغراق وبادية الشام وبعض المدن الشامية ، الفرصة للروم ، فأغاروا سنة ٢٩٢ه على المثغور الشامية في مائة ألف جندى ، وعاثوا في الكثير من المدن مثل الحدث ، فخرج النهم المسلمون من طرسوس ، وفتحوا

<sup>(</sup>١) الطبرى : ج ١١ وس ١٥ - ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الطبرى: جا ١١ ص ٥٥ - ٥٦.

<sup>(</sup>٩) الطبرى : نفسه جا ١١ ص ١٠٠

<sup>(</sup>٤) احسان ابن اهيم : والاسلام السياسي ٢٣٣/٣ . .

أنطاكية ــ شبيهة القسطنطينية على حد قول ابن الأثير (۱) ــ وقتلوا منهم خمسة آلاف وأسروا مثلهم ، واستنفذوا أسارى المسلمين فيها ، وأخذوا نحو ستين مركبا ، وغنموا الكثير من الأموال والمتاع والسبى ، وكانت مغانم المسلمين وفيرة حتى بلغ نصيب الجندى المسلم ألف دينار ، وقد بلغ المسلمون قونية (قمونية) سنة ١٩٩٤م ، حتى اضطر الأمبراطور البيزنطى الى طلب الصلح والمهادنة ، وتبادل الأسرى بين الفريقين (۱) ،

وفى مستهل القرن الرابع الهجرى ، استغل الزوم فرصة ثورة الحسين بن حمدان على بنى يوية ، فأغاروا على مناطق الثغور الجزرية ، وقصدوا حصن منصور سنة ٣٠٠٣ه وسبوا من كان فيه ، وأوقعوا بجند المسلمين في طرسوس ، وعاثوا بمرعش فسادا (٦) ، فسار القائد العباسي مؤنس الخادم في السنة التالية الى ملطية ، حيث فتح كثيرا من حصون الروم ، وقد كان من أثر هذا النصر المؤزر الذي احرزه مؤنس ان خلغ عليه الخليفة المقتدر بالله لقب المظفر ، واضطر الروم ، لى طلب المهادنة من السامين سنة ٥٠٠هه(٤) ،

ولما زاد ضعف الدولة العباسية فى عهد المقتدر بالله ( ٢٩٥ – ٣٢٠ه) وعجزت عن امداد الثغور وتدعيمها بالرجال والعتاد ، أرسل الأمبراطور قسطنطين السابع بورفيروجنتس ( ٩١١ – ٩٥٩م/ ٢٩٨ – ٣٤٨ه) ، الى أهل الثغور الاسلامية يطلب منهم آداء الخراج اليه ، كما دخل الروم ملطيف بعد أن هجرها أهلها واستغاثوا بالخليفة سنة ٣١٨هه (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أبن الأثير : الكامل ج ٧ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: المصدر نفسه ١٩٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثي: المصدر نفسه ٢٣/٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الكامل ج ٨ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>ه) ابن سكوبه: تجارب ١٤٦/١ وحسن ابراهيم: الاسلام السياسي ٣٠٥/٣.

وهذا الكتاب الذى أقدمه بين يدى القارىء الكريم يتناول بالدراسة فترة هامة من فترات المواجهة بين المسلمين والروم ، ونعنى بها القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ، ووجه الأهمية فيها يكمن فى بروز قوى السلامية نشطة حملت عن المخلافة العباسية – رغم خلافها معها مذهبيا – عبء مواجهة الهجمات البيزنطية المتلاحقة ، على أراضى وثعور العالم الاسلامى المتاخمة للحدود البيزنطية ، ونعنى من هذه القوى بالذات دولة الحمدانيين فى الموصل وحلب ، والاخشيديين فى مصر وجنوب الشام ، ثم الفاطميين من بعدهم ،

والحق أن منطقة الثغور الاسلامية — البيزنطية ، شهدت معارث طاحنة ، خاضها الطرفان دفاعا عن مصالحه ، بحيث يمكن القول أنه لا يوجد منطقة ثغرية ، أو مناطق حدود ، شهدت مثل ما شهدته منطقة الثغور الاسلامية البيزنطية على مدار التاريخ ، وبصفة حادة وقوية في القرن الرابع الهجرى ، ولعل هذا ما دفعنى لتخصيص الدراسة وحصرها في القرن الرابع الهجرى ، لاننى اعتبرها — والى حد ما — احدى حلقات الحروب الصليبية الموجهة ضد عالم الاسلام ،

وقد تناولت هذه الدراسة من خلال تمهيد وأربعة فصول ، دعمتها بالخرائط.

فتحدثت ف التمهيد عن الحدود العربية البيزنطية ، ذاكرا أهمها ، ثم تكلمت في القصل الأول عن الاوضاع السياسية في أرمينية بين القرنين الثالث والرابع الهجريين ، وذلك لأن بيزنطة حاولت المتصدى للوجود الاسلمي هناك ، بل حاولت تصفية الحساب مع المسلمين على أرض أرمينية باعتبارها جبهة أمامية ، وهو ما لم يتحقق ألها ، حيث باعت محاولاتها جميعا بالفشل ، وقد تحدثت في هذا الفصل عن بنى الساج في أرمينية وأذربيجان باعتبار أنهم كانوا القوة الرئيسية المؤثرة سياسيا هناك وقئذ ( ٢٦٦ – ٢٦٨ه/ ٨٧٩ – ٩٣٠م ) ،

ثم تكلمت عن الامارات العربية في المينية وعلاقاتها بالأمران الأرمن، ودورهم في مواجهة أو تأييد التحركات البيرنطية ضدد الوجود الاسلامي على أرض ارمينية و وتكلمت عن المالك الأرمينية في مستهل القرن الرابع الهجرى وأوضحت دورها في مواجهة محاولات التدخل البيزنطية ضد المسلمين ، تحت دعوى حماية مصالح الشعب الارميني و

وفى الفصل الثانى تحدثت عن الحمدانيين وجهادهم ضد الروم في الثغور الجزرية والسورية بين سنتى ٣١٩ و ٣٣٣ه/ ٩٣١ - ٩٩٥٥ و هي الفترة التي يسميه المؤرخون الأجانب الفترة « الميزوبوتامية » ، بسبب دوران رحى الصراع أوانها على أرض اقليم الجـزيرة ( مابين النهرين ) • وقد قسمت حديثى في هذا الفصل للى قسمين :

أولا: مرحلة المواجهة الأولى فى المتعدر الجزرية وأرمينية ( ٣١٩ ـ ٣٢٣ هـ ) •

ثانيا : مرحلة المواجهة الثانية فى الثغور الجزرية وأرمينية بين سنتى ٣٢٤ و ٣٣٣ ه وهي ما تسمى بفترة ما قبل سيف الدولة ٠٠٠٠

ثم تناولت فى القصل الثالث مرحلة الصراع البيزنطى ضد العالم الاسلامى من ٣٣٣ ه حتى ٣٥٦ ه ( ٩٤٤ – ٩٦٧ م ) وجعلت عندوان الفصل هو : « سيف الدولة وجهاده ضد الروم فى الثقور الاسلامية » • وقد سار الصراع البيزنطى ضد المسلمين آنذاك على ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى: اتسمت بمحاولات سيف الدولة حماية الثعنور الاسلامية ( ٣٤٣ ــ ٣٤٣ هـ ) •

المرحلة الثانية: الانقضاض البيزنطى على مناطق الثغور ، ويداية أفسول نجم سيف الدولة وهي تشمل القترة من ٣٤٣ ه حتى ٤٤٣ / ٩٥٠ ـ ٩٠٠ ه ٠

والمرطة المثالثة : محاولات المروم انهاء الوجود الاسلامي كلية

من مناطق الثغور الشامية ، وهي تشمل الفترة بين سنتي ١٩٤٩ه و ٣٥٦ه ( ٩٦٠ – ٩٦٠م ) ، أي حتى وفاة سيف الدولة الحمداني بطل الجهاد الاسلامي ضد الروم في مناطق الثغور ٠

بعد ذلك تناولت بالحديث فى الفصل الرابع الفترة التى جاءت بعد خلو المسرح العسكرى والسياسى فى بلاد الشام من شخصية سيف الدولة الحمدانى وجعلت عنوانها: « جهاد المسلمين فسد الروم فى النصف الثانى من القرن الرابع » فيما بين سنة ٢٥٦ ه و ٢٩٩٤ / ١٠٠٣ سنة ١٠٠٠ م أى حتى سقوط دولة الحمدانيين فى بلاد الشام •

وفي هذا الفصل تحدثت عن خلفاء سيف الدولة وموقفهم من النوم ، كما أوضحت موقف الخلافة العباسية والقوى الاسلامية الاخرى من الاحداث الدائرة ، على مسرح المواجهة بين المسلمين والروم في بلاد الشام ، ونتائج هذا كله على العالم الاسلامي عامة ، موضحا العوامل التي ساعدت على تمكن الروم من رقاب المسلمين آنذاك ،

ثم ختمت الكتاب بخلاصة استنتاجية لما سبق در استه من تطور الت وأحداث بين المسلمين والروم •

وقد زودت الكتاب بثبت للخلفاء العباسيين ، وآخر الأمراء الحمدانيين في الوصل وحلب ، وثالث للأباطرة البيزنطيين ، وذلك ليسهل على القارىء متابعة وربط الأحداث .

كما وضعت فيه خرائط توضح أماكن الثغور الاسلامية في الجزيرة وبلاد الشام ، ومناطق الثغور البيزنطية ، وذلك ليسهل على القرارىء معرفة الأماكن والبقاع الوارد ذكرها في ثنايا الكتاب .

وبعـــد ٥٠٠

فهذا جهد المقل ، وأدعو الله أن أكون قد وفقت فى القاء النسوء على احدى الحقب التاريخية التى شهدت صراعا داميا ورهبيا ، قاده الروم ضد المسلمين فى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) ، وهى فترة هامة فى تاريخ العالم الاسلامى ، لما تخللها من مظاهسر عديدة متباينة سياسيا وعسكريا فى كل من المالمين الاسلامى ، والبينزنطى (المسيحى) ، فى شرق البحر التوسط .

أسأل الله أن ينفع بهذا الجهد ، ليستبين للمسلمين مواطن الضعف فيتجنبوها ، ويتلمسوا مواضع القوة وأسبابها ، فيسعوا اليها ليتزودوا بها ، وما أظنها الآف اعتصام المسلمين بدينهم المسور والمصدر الرئيسي لقوتهم وأن يكونوا كما قال الله في صفات من مع نبيه محمد علي « أشداء على الكفار رحماء بينهم » •

والله المستعان ٠٠

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

المؤلف **صابر ديساب** 

> ۲۷ رمضان ۱٤٠٤هـ ۲۷ یونیو ۱۹۸۶م

التميد

الحدود العربية ــ البيرنطية

### المحمدة

#### الحدود العربية \_ البزنطية

#### ١ \_ عن البنود البيزنطية بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين:

نالت منطقة سوريا والفرات اهتماما بالغا لدى الرومان مند فتحهم لها ، بحكم موقعها الجغراف ، ومتاخمتها لأعداء الدولة ف الشرق ، وكانت القواعد العسكرية الرئيسية بشمالي سوريا في مراكز مثل : انطاكية واللافقية وكيرهوس (قورس Султыв) والاسكندرونة Alexandrette (۱) ،

وقد قنع الرومان باعتبار جبال آسيا الصغرى الشرقية ، وبادية الشام تشكلان حاجرين طبيعيين ملائمين ، واكتفوا ... في هذه المناطق ... بانشاء قلاع موزعة في مواقع معينية ، لحماية الطرق ، والجسور ، والمرات الطبيعية ، وبذا أصبح حدهم الشرقي منطقية مراقبة محصنة تبدأ عند طرابيزون ثه تتجه جنوبا حتى مجرى الفرات الأعلى ، فمصب الخابور ، فحدود البادية حتى العقبية ، وكان خط الدفاع المتد نحو ، ٨٠٠ كم ... بين قرقيسيا عند مصب الخابور وبين العقبة ... يتألف من طريق معبدة موازية للحدود ، محمية من الجانبين بأبراج كثيرة عند مفارق الطرق ، وكانت تدمر ، ودمشق ، والبتراء ، بأبراج كثيرة عند مفارق الطرق ، وكانت تدمر ، ودمشق ، والبتراء ، تدخل بقلاعها وحصونها والطرق الموصلة اليها في هذا الخط الدفاعي (٢)،

<sup>(</sup>۱) عتصى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية (۱؛ ص ١٠٠/٧٥ وعنه راجع :

Chapot : La Frontiere de l'Euphrate de Pompée a la Conquete Arabe, pp. 71 - 77.

<sup>(</sup>۲) اسد رستم: الروم جـ ۱ ص ۱۹۱ ـ • ۱۹۳ ـ و Bury: Hist. of Later Rim. Emp. I, p. 945.

وقد والى الرومان والبيزنطيون اهتمامهم بتحصين المدن الهامة فى سوريا ، فبنوا لدمشق – مثلا – سورا أحاط بها منذ مستهل القرن الثالث الميلادى (۱) ، ثم اضطرت الدولة البيزنطية – فيما بعد القرن السابع الميلادى – الى اتخاذ وسائل حاسمة لحماية حدودها الشرقية لواجهة هجمات كل من الفرس ، والعرب ( المسلمون ) ، وزاد من أهمية هذه الوسائل ظهور القوة البحرية للدولة الاسلامية ، وتفوقها الظاهر فى أمواه البحر المتوسط ، لدرجة هدت الروم فى منطقة آسيا الطاهرى نفسها ، وجزر الارخبيل ، وايطاليا ، وصقلية معا(۲) ،

لذلك أقام الروم نظام البنود (الثيمات) البيرنطي و فظهر في الشرق أربعة أقسام بيزنطية عسكرية حملت فيما بعد اسم البنود (Armeniaci / Armeniacoi) وهي بند ارمينية (Thema ( الثيمات ) مسالي شرق آسيا الصغري عند الحدود الارمينية ، وبند الاناضول (Anatolikoi) وبند الاوبسيكون (Opsikion) في آسيا الصغري حول بحر مرمرة لحماية العاصمة البيزنطية ، والبند البحري كرافيزيوناروم (Caravisionarum) أو كبيرايورت أو كبرهايوتس كرافيزيوناروم (Caravisionarum) وكبيرايورت أو كبرهايوتس الماحورة وكان قادة البنوديسمون استراتيجوي (Strategoi)

وفى مستهل القرن الرااب الهجرى كان تنظيم أقاليم المدود البيزنطية يعتمد على تقسيم الاقليم البيزنطى الى دوائر اقليمية كبيرة بحكمها قائد عسكرى يسمى « استراتيجوس » يجمع فى يده السلطات المدنية والمسكرية معا • وكانت هذه الدوائر الاقليمية تسمى لواءات أوثيمات Thèmes أو ايالات • وهى كلمة كانت تطلق فى البنداية على

<sup>(</sup>١) أسندرستم: الروم جـ ١ ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ج ١ ص ٩٠٠٠

<sup>(</sup>١٣) داجع المعدوى : دراسات في التاريخ البيزنطى ( مقال بالمجلة التاريخية م ٢ ع ٢ أكتوبر ١٩٤٩ ) .

وحدة عسكرية كبيرة ، مستقرة في منطقة ما ، تتكفل بالدفاع عنها (١) .

وكان الثيم (اللواء) ينقسم الى وحدات (Turmes) أوحدات تكتيكية ) على رأس كل منها Turmarque اى قائد وحدات ، يحكم مجموعة من الوحدات التكتيكية (Turmes) هناك بعض مناطق لهاهمية خاصة لانها تحرس ممرا جبليا (Clisure, Kleisura) وتتكفل بنع العدي من اجتيازه ، هذه أخرجت من مجموعة الثيمات ومنحت مرتبة (Cleisurarchies)

وكما أن القسمين الكبرين الأولين للحدود الشرقية وهما لواء (ثيم) الارمنياك (الارمن) Armeniaques ، ولواء الأناضول (ميم) الارمنياك (معنوا مكونا من عدة لواءات جديدة ، فكذلك انفصلت من هذا اللواء (الثيمات) وحدات من نوع الوعاد (الثيمات) وحدات من نوع الوعاد (الثيمات) ، ،

على هذا النحو شهد القسم الأخير من القرن التاسع ، وأوائل القرن العاشر الميلاديين ، ظهور ثيمات ( لواءات ) جديدة على الحدود ، لم يكن من السهل فى كل الأحوال تحديد تواريخ ظهورها • ولكن ظهر بعضها فى عهد الامبراطور ليو السادس ( الحكيم ) ( ١٨٨٨ – ١٩٩٩ ) وكانت اسماؤها شائعة طوال القسرن السرابع الهجسرى ( العاشر الملادى)(٤) •

وكانت قوات الثبمات ( الحدود أو الثغور ) \_ أو كما عرف بالجيش الثيماتي ( الثغرى ) \_ المكلفة بالدفاع عن الحدود بصفة دائمة ، الى جانب عمليات أخرى محدوده \_ تنضم لتنفيذ عمليات على تطاق واسع ، ألى مجموعة من القوات تسمى تاجماتا

Canard: Hist. de la Hyn. des Hamd., P. 727. (1)
Canard: Ibid., P. 727. (7)

Canard : Ibid., P. 727. (Y)

Brehiere : Le Monde. Byzantine, II, P. 121.

Tagmata أو Tagmes ، وكانت تقيم فى القسطنطينية مشكلة المحرس الامبراطورى ، وكانت التاجماتا هذه من أشد وحدات الجيش البيزنطى صلابة ، أما قائد التاجماتا ـ الاسكول - Scholes ـ ويسمى الدومستيق Denestique ، فقد تقدم فى النهاية على سائر القواد العسكريين ، وذلك رغم انه كان حتى القرن العاشر الميلادى ـ نظريا ـ أدنى مرتبة من الاستراتيجوس على لواء الأناضول ، وقد ظهر الدومستيق فى القرن العاشر ، قائدا عاما ، تسند اليه ادارة العمليات الهامة على الجبهة الشرقبة ( الاسلامية ) بصفة رئيسية فى حالة عدم قيام الاهبراطور بادارة هذه العمليات بنفسه (۱) ،

على هذا الاساس كانت ثيمات وكليسور ارشيات الجبهة البيزنطية بمن الشمال الى الجنوب (٢) هي:

ا حفالديا أو كالديا Chaldia عاصمة طرابزون • وكان القليمها يمتد حتى جوار وادى الفرات الاعلى تجاه كيليكيا (قاليقلا) ، وكانت جزءا من كلتزين فلسواء لليزوبوتاميا (ما بين النهرين) •

۲ - كولونيا Coloneia وعاصمته بنفس الاسم وهي متفرعة من لواء الأرمن (الأرمنياق) Armeniaques وقد امتدت هذه أيضا حتى الفرات ، وربما الى ما بعده قليلا وكان هذا الثيم بشمل في البداية كمخ Kamakh التي ضمت بعد ذلك الى لمواء الميزوبوتاميا و

٣ - ميزوبوتاميا (بين النهرين): يقع فى الجنوب الشرقى من اللواعين السابقين • وهو يقع بين الفرات ... قره صو ... ونهر ارسناس

Brehier: Monde. Byzantine. II. P. 121, 353.

Canard: Hist. de la Dyn. des Hamd., P. 728.

Brooks E.W.: Arabic Lists of Themes. P. 67.
(J. of Hellenic Studies, 21, 1901).

Arsanas • ومن ثم كان اسمها ـ وهو لا علاقة له بالجزيرة أو العراق في منطقة درسم Dersim الحالية • وقد تشكل هذا اللواء باقليـم دجيق Degik ـ أو تكيس Takes ـ الذي تنازل عنه مانويل الارمني للامبراطور ليوا السادس (الحكيم) (۱) •

وقد ألحق بهدن اللواء أو النيم التيرمان د أي الوحدتان للكونتان من كلتزين وكمخ (كمكا) Camacha أو الهما الذي كان تابعا في البداية للوائي كالديا وكولونيا ٠

أما لواء تشمنشجزيك Tchinichgezek على الضفة اليمنى النهر الذى يحمل نفس الاسم ، فكانت تابعة لاقليم خوزن Khozen الشرقى •

إلاسم – وهى نفسها سيواس Siwas وهذا اللسواء (الثيم) الاسم – وهى نفسها سيواس Siwas – وهذا اللسواء (الثيم) كان تابعا فى البداية للواء الارمنياك (ق) ، الذى كان ملحقا به أقاليم منطقة أبرا ملحقا به أقاليم كانت تعرف فيما مضى باسم بوليشية Paulicienne ولا يعرف موقعها تحديدا وكانت تمتد حتى عقفة نهر الفرات واذ كانت (أبرا) على طريق سيسطية – ملطية ، عبر وادى فورتس QuruTchai (نهر جر جاريا) فى الشمال الشرقى من منطقة « حسن بطريق » ويتبعها أيضا غربى هذا الموضع ، وجنوبى منطقة « حسن بطريق » ويتبعها أيضا غربى هذا الموضع ، وجنوبى سيواس ، والاريساء Larissa ، التى كانت على ما يحتمل ، فى منطقة بنهر تخمة صوالاً على Tokhama Su ،

ه ـ خارسیان ( خرسیون أو خرشنة ) : Charsiane

هذا اللواء تكون أيضا من تجزوء لواء أرمينيا ( الأرمنياق ) ، ولم يكن ــ على ما يبدو ــ متصلا بخط الحدود ، في عصرنا الذي نحن

Brooks, E.W.: Arabic Lists of Themes, P. 67 etc. and Canard: (1) Hist, de la Hyn. des Hamd., P. 728-729.

Canard : Ibid., P. 729, Brehier : Le Monde Byz. II, P. 353. (7)

بصدده ، الا من عند طرفه الجنوبي ، وكان القسسم الأكبسر منه في منعطف نهر هاليس الهايس الهايس الهايس الهايس الهايا حتى صارخه Cârikha ، التي كانت على مسيرة يومين من كمكا (كمخ) والتي كانت تعتبر \_ في منتصف القسرن التاسسع الميلادي \_ قلعة من قلاع لواء خارسيان (خرسيون) ، وفي قسمه الشرقي كان اللواء مفصولا عن خط الحدود الصحيح بلواء ليكاندوس، أما قيصرية مازكا Cesaree Mazaka ، التي كانت جزءا من كبادوكيا في اللبداية ، فانها التحقت في هذا العصر بلواء خرسيون (خارسيان أو خرشنة) (١) .

آ ـ ليكاندوس Lykandos : تكونت في عهد ليو السادس في المنطقة الواقعة شمالي عربسوس Arabissos ، حيث تلتقي بثلاث قنوات مائية ، فتكون نهر جيهان ، وقد جعلت لواء في مستهل عهد زوى Zoe وقسطنطين بورفيروجنتس ( ٩١٣ \_ ٩٥٩م ) وقد سرد قسطنطين تاريخ انشاء هذا اللواء سردا تفصيليا(٢) ، وكان يتبع اللواء أيضا من ناحية الفرب تزاماندوس Tzamanados ، والاقليم المسمى « صحراء سمبوزيون » الذي يسذكر كتارد نقلا عن هونجمان المسمى « صحراء سمبوزيون » الذي يسذكر كتارد نقلا عن هونجمان أنه في منطقة نهر تخمه صوالأعلى ، ومن الصعب تعيين حدود اللواء بالضبط » (٢) ،

وكان تنظيم هذا النواء وتهيئته لاغراض الدفاع باعتباره موقعا شديد الأهمية بيرجع الفضل فيه الى المقلئد البيزنطى ملياس المعروف عند العرب باسم مليح الأرمنى ، اللذى تذكره المصادر العربية والسريانية بتاريخ ٢٩٩ ه / ٩١١ – ٩١٢ م على أنه صاحب قلعة هى اما قلعة

Brookes: Arabic Lists of Themes, P. 69 +

Canard : Hist. de la Dyn. des Hamd., P. 729.

وراجع بورفيروجنتس : ادارة الامبر اطورية : ٢٠٥ ــ ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع قسطنطين بورغيروجنتس : ادارة الامبراطوريسة ص ١٩١ - ١٩١ ٠

ترامندوس Tzamandos اوليكاندوس (۱) • وقد سماه العسرب باسم «صاحب الدروب» ، أى سيد منطقه المضايق ( الدروب) (۱) • وقد ورد ذكره في حملات ٩١٥ م ٣٠٣/٣٠٠ ه و ٩٢٨ م ٣١٦ ه • ومات عام ٩٣٨م — ٣٢٢ه (۱) • وكانت ليكاندوس ونزامندوس أيام الحمدانيين نتبعان بطريقا واحدا (۱) •

Mikra – كابادوكيا الصح كابادوكيا الصغيرة – V Kappadokia

وكان هذا اللواء \_ فى البداية \_ كليسورارخى أو وحدة فى لواء الاناطوليك ( الاناضول ) • وكان فى قسمه الجنوبى ملاصقا للمدود • عند مخرج بوابات كيليكيا Pyles Calyiennes

وكان يتبع كابادوكيا الصغيرة \_ فيما مضى \_ بعض المواقع التى فصلت منها ، ربما حينما صارت لواءا ، من هذه المواقع : قيصرية ، ونيسا Nyssa ، أما عن الأماكن المجاورة لمضرج بوابات كيليكيا وهى رودنتن Rhodnton (فراشية) ولولن Lulon \_ أو لؤلؤه \_ وحتى بودندوس Podandos بداخل المرتفعات ، فان بورفيرروجنتس يذكر بأنها واقعية على حدود اللواء (لواء كبا دوكيا) (م) ، وان كل ما هو موجود على الجانب الآخر يتبع كيليكيا ، وربما كانت هذه المناطق تكون وحدات مستقلة ، وفي هذه المصالة فان اللواء لم يكن يمتد شرقا حتى طورس ، أما من الناحية الشماية فان اللواء كان يضم منطقة المطامير (وهي مساكن في الكهوف) التي ورد ذكرها عند ابن خرداذبه ،

<sup>(</sup>۱) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ٢٢٨٦/٣ -- ٢٢٨٧ وعريب ، صلة الطبرى ٣٦ و قدامة بن جعفر : كتاب الخراج .

۲۱٦/۸ راجع ابن الاثير : الكامل ١٦/٨٠٠٠

<sup>(</sup>٣) راجع ابن الأثير : حوادث ٣٠٣ ، ٣٠٣ و ٣١٣م ٢٢٢٩ .

Canard : Hist de la Dyn. des Hamd., P. 730.

<sup>(</sup>٥) راجع بوغيروجنتس : ادارة الامبراطورية ص ٣١ و ١٩٠/١٨٩ و الخرائط في آخر الكتاب .

۸ ـ لـواء سيلوقية Séleukeia : يقع غربى كيليكيا العربية ونهر اللامش المار على الحدود الاسلامية ـ البيزنطية و ولم تكن سيلوقية حتى عهد ليو السادس لواء أوثيما وانما كانت وحدة حاضرتها مدينة سيلوقية الواقعة على نهر كاميكادنس Calycadnus (۱)

#### عن البنود البيزنطية في المصادر العربية:

ناجز المسلمون الروم فى الشام ، ودارت الحرب سجالا بين الفريقين عبر ممرات جبان طوروس ، وعرف المسلمون شيئا مذكورا عن نظم الادارة والحرب عند عدوهم ، من ذلك ما كتبه ابن خرداذبه الذى ألف كتاب المسالك والممالك حول ٢٣٢ ه ( ٨٤٦ م ) \_ نقلا عن « مسلم بن ابى مسلم الجرمى » ان اعمال الروم المتى يوليها الملك عماله ١٤ عملالا) ،

ثم جاء قدامة بن جعفر بعد ابن خرداذبه \_ حـوالى ٣٣٧ ه / ٩٤٨ م \_ فأورد قائمة بأعمال الـروم ، خـالفت النسق الوارد \_ ف كتاب ابن خرداذبه \_ سواء فى الترتيب أو فى بعض التسميات ، فالعمل الذى نقله ابن خرداذبه عن قائمة الجرمى « طافلا » سـماه قـدامة « طايلا » وسمى الافطى ماطى باسم « الابطباط » وجعـل اسـم الناطلوس « الناطليق » ، كما أورد قدامة أيضا اسم خرشنة مقابلا لاسم خرسيون عند ابن خرداذبة ، وسمى خالديا باسم الخالدية (٣) ،

كما ذكر قدامة أن القوة البيزنطية المرابطة فى كل بند أو عمل كانت ما بين أربعة آلاف وستة آلاف رجل ، عدا عمل فلاغونية الذى

Canard: Hist de la Hyn. des Hamd., P. 730 - 731. (1)

<sup>(</sup>۲) ابن خردانية : المسالك والمالك ص ١٠٥ - ١٠٨ ومتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ١٠٤/١ - ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) قدامة بن جعفر : نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ملحق بابن خردانبة ص ٢٥٥ ــ ٢٥٨ ( ضمن مجموعــة ذى غويــة : المجموعة الجغرافية العربية . ( Bibl. Arab. — Geogr. الجغرافية العربية . ١٩٦٨م ) .

كان يرابط فيه عشرة آلاف ، وعمل الناطليق (الناطلوس) حيث رابط خمسة عشر ألفا لاهميته واتساعه • أما العاصمة فكان فيها نحو ٢٤ ألف(١) •

هنا ، ويذكر اليعقوبى أن « جميع جيش بسلاد الروم من الجند الموظف على الرساتيق و القرى أربعين آلف فارس ، وليس فيهم مرتزق ، وانما هم حينئذ حرجال يخرجون مع بطريقها وقت الحرب ، فبعض المبنود مثل خرشنه (خرسيون) وسلوقية قوتها ٥٠٠ فارس ، وتراقية قوتها ٥٠٠ فارس » وتراقية قوتها ٥٠٠ فارس » (٢٠) بينما غوتها ٥٠٠ فارس » (٢٠) بينما يورد ابن خردانبة « أن ديوان الروم مرسوم على ١٢٠ ألف رجل وهناك ست بطارقة في العاصمة ، وستة في الأعمال عمورية وأنقرة والأرمسينياق (أرمينية) وتراقية ، وصقلية وسردينية » ، ويذكر أيضا والمعسكر الملك المقيمة على باب الملك (الأمبراطور) أربعة آلاف فارس ولمعسكر الملك مقيما كان أوراحلا ح أربعة بنود عليها أربعة بطارقة في الخيل ، كتيب كل واحد منهم اثنا عشر ألفا : ستة آلاف مرتزق وستة آلاف شاجرد ، فان خرج الملك نحو بلاد العرب عسكر بدروليه على مسافة أربعة أيام من قسطنطينية وهو مجمع العرب والروم (٢٠) ،

أما المسعودى (ت ٣٥٥م/٥٩٥م) غيذكر لنا قائمة معدلة معرفا البنود بقوله: «أرض الروم واسعة فى الطول والعرض ، آخدة فى الشمال بين المشرق والمغرب ، مقسومة فى قديم الزمان على أربعة عشر قسما ، وأعمال مفردة تسمى البنود \_ كما يقال اجناد الشام: كجند فلسطين وجند دمشق ، وجند حمص ، وجند قنسرين \_ غير أن بنود الروم أوسع من هذه الاجناد وأطول ، وهناك تسعة بنود دون الخليج ،

<sup>(</sup>١) قدامة بن جعفر : نبذة من كتاب الخراج ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>۲) اليمتوبى : البادان ( ملحق بالاعسلاق النفسية لابن رسته ) ص ٣٢٣ م

<sup>(</sup>٣) ابن خرداذبة : المسالك والمالك ص ١٠٩ ــ ١١١ وللمزيد عن تنظيم غرق الجيش البيزنطى : راجع بينز : الامبراطورية البيزنطية ص ١٧١ ـ ١٧٣ .

مما يلى الثغور الشامية والجزرية وغيرها من بلاد الاسلام ، والتسعة الباقية من البنود وراء الخليج متصلة بالقسطنطينية (١) •

٢ ــ مناطق الثغور والعواصم في الدولة الاسلامية : ( بين القرنين الثالث والرابع المجريين ) •

#### (١) الثفور (١):

يعد القليم الثغور خطوة جديدة وهامة فى التنظيم الادارى للدولة الاسلامية ، وقد رأى الخليفة هارون الرشيد ( ١٧٠ ــ ١٩٣ه) غصله عن جند نسرين ، لتأمين المحدود الاسلامية ، على غرار منطقة الاطراف البيزنطيبة التى كان يحكمها حكام الثغور (كليسوريارخى Kloisuriarchs

وقد كانت الحدود بين المسلمين والروم حتى العصر العباسى الأول تتالف من سلسلتى جبال طوروس ، وطوروس الداخليسة Anti-Taurus وكانت الثغور تمثل خطا طويلا من القسلاع يحمى ما وراءها ويميل من ملطية على الفراات الأعلى الى طرسوس بالقرب من سلحل البحر المتوسط وقد تبودلت هذه القسلاع بين المسلمين والروم ، فكان الفريقان فيها بين كر وفر (٤) ، وينقسم خط القلاع هذا الى مجموعتين : احداهما تحمى الجزيرة وتسمى الثغور الجزرية ،

<sup>(</sup>۱) المسمودى : التنبيه والاشراف ص ١٥٠ ــ ١٥٣ .

<sup>(</sup>۲) الثفور : مفردها ثفر ، وهى كل موضع قريب من ارض العدو ، وهو مآخوذ من الثفرة أى الفرضة أو الفرجة فى الحائط ، ومنه ثفر الشام ، وجمعه ثفور الشام ، وهو يشمل بلادا كثيرة ، ومن أهم المدن الثفرية ببلاد الشام : بياس ، المصيصة ، عين زربة ، اذنه ( أطنه ) طرطوس ، الجوزات، أولاس ، الكنيسة السوداء ، الهارونية ، انظر : ياقوت : معجم البلدان ج ٣ من ٢٣١ – ٢٣٧ والبلاذرى : فتوح البلدان .

<sup>(</sup>٣) متحى عثمان : الحدود ــ الاسلامية البيزنطية ج ١ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) لى سترانج : بلدان الخلافة الشرقية (ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد) ص ١٦١/١٦٠ ، Canard : Hist. de ta Dyn. de Hamd., P. 241-2.

وهى الشمالية الشرقية • والثانية تحمى الشام وتسمى الثغور الشامية وهي الجنوبية الغربية(١) •

وكان من ثغور الجزيرة: ملطية ، وزبطرة ، وحصن منصور ، وبهسنا ، والحدث ، ومرعش ، والهارونية ، والكتيسة ، عين رزبة ، ومن الثغور التى تحمى الشام ــ وكانت قرب الساحل الشمالي لخليج السكندرونة ــ: المصيصة ، وأذنه ، وطرسوس (٢) ،

أما لفظة « العواصم » فالمقصود بها سلسلة المصون الداخليسة المجنوبية ، بطرقها الحربية ، وسميت عواصم « لأنها كانت تحمى أو تعصم المحدود وتعينها على صد غارات الروم ، ولذلك تتميز عن المصون الشمالية الخارجة الملاصقة للمحدود البيزنطية المسماة بالثغور ،

ولم تكن الحدود الاسلامية البيزنطية خطا مفردا ، وانما كانت تخومها غير محدودة وليست ثابتة ، تمتد على عمق كبير أو يسير مسايرة في معظمها منحنى جبال طوروس ما بين البحر المتوسط حتى سلسلة طوروس الأرمينية ، وكانت أرمينية تعد اقليم حدود بيزنطى ، وبخاصة منذ بداية القرن العاشر الميلادي (أواخر اللثالث المهجري) اذ ان الجزء الغربي من أرمينية فيما بين الفرات وأرسناس كان قد غدا اقليما بيزنطيا ، وكان لدى المسلمين — في المؤخرة — ممر حر يخترقونه في بيزنطيا ، وكان لدى المسلمين — في المؤخرة — ممر حر يخترقونه في أرمينية حتى منطقة قاليقلا ( ثيودوسيوبوليس أو أرضروم ) التي فتحوها ، وارتبطوا مع أهل تلك البقعة — التي يخترقها المر — بعهد بضمن لهم حرية المرور (٢) ،

وقد عدد قدامة بن جعفر الثغور المختلفة ، التى تضمنتها مناطق المحدود بين المسلمين والروم ، وغرق بين المثغور والعواصم فقال :

<sup>(</sup>۱) متحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ج ١ ص ١٣٢ ٠

<sup>(</sup>٢) متحى عثمان : المرجع السابق ج ١ ص ١٣٢٠

« ان الثغور المقابلة لبلاد الروم - منها برية تلقاها بلاد العدو وتقاربه من جهة البر ، ومنها بحرية تلقاه وتواجهه من جهة البحر ، ومنها ما يجتمع فيه الأمران ، ، وعواصم هذه الثغور وما وراءها الينا من بلدان الاسلام ، وانما سمى كل واحد منها عاصما لأنه يعصم الثغر ويمده فى أوقات النفير ، ثم ينفر اليه من أهل أنطاكية والجومة والقورس » (۱) ،

والجدير بالذكر أن اتساع نطاق الدولة الاسلامية وفتوحاتها ، أدى الى لفت أنظار المؤرخين المسلمين الى أهمية الجغرافية فى دراساتهم ، فقدم البلاذرى (ت ٢٧٩ه/ ٨٩٨م) فى كتابه فتوح البلدان ايضاحات جغرافية قيمه ، كما مزج المسعودى (ت ٣٤٥هم/ ٨٩٥٩م) فى كتابه التنبيه والاشراف بين التاريخ والجغرافية العلمية ، فنراه يقدم بعيان لشكل الأرض ، ومواقع المدن ، والظواهر الجغرافية الهامة والمحيطات والانهار والجزر والبحيرات والمبانى وما أصاب الأرض من تغييرات طبيعية وما الى ذلك (٢) ،

على أى حال ، فان الثغور الجزرية والشامية ترتكز الى أرض الجزيرة فى شمال العراق من جهة وأرض الشام من جهة أخرى ، كما تتصل من ناحية الشرق والشمال الشرقى بأرمينية ، ومن ناحية الشمال بآسيا الصغرى ، ويقع الى الغرب منها ساحل البحر المتوسط الذى سماه العرب « بحر الروم » ، وكان اقليم الجزيرة وشمال الشام يمثلان وحدة تتمم بعضها بعضا ، من حيث ارتباط حصونهما وتعرضهما لاغارات البيزنطيين ، والجزيرة هى المنطقة الشمالية الخصبة بين دجله والفرات ، وتمتد الى منطقة الدروب عند سلاسل جبال طوروس كما نمتد الى جبال فارس (") ،

<sup>(</sup>۱) تدامة بن جعفر : نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتاب ص ٢٥٣ ( ملحق بابن خرداذبة ضمن المجموعة العربية الجغرافية ، نشر دى غوية ط : بريل ، ليدن ، ١٩٦٨ م ) .

Rosenthal: A Hist. of Muslim Historiography, P. 94-96.

<sup>(</sup>٣) المحمد عثمان : الحدود الاسلامية المبيزنطية ج ١ ص ١٤٢٠١٣٦ .

وقد تهيأ - لاقليم الجزيرة - بحكم موقعها الجغراف المتوسط ، وكونها معبرا بين العراق والشام والامبراطورية البيزنطية وأرمينية واذربيجان ، وبحكم أنهارها ومواصلاتها ومواردها الطبيعية ومدنها الأهلة - أن تكون ذات أهمية خاصة بين اقاليم الخلافة العباسية ، فقد كانت الجزيرة - مع العراق - بمثابة جسر أرضى يصل بين طرق المواصلات البحرية في جنوبي المواصلات البحرية في جنوبي أوربا ، وذلك بحكم الموقع بين البحر المتوسط والخليج الفارسي ، وكانت أهميته في العصر العباسي كبيرة بالنسبة لتجارة الشرق والغرب(۱) ،

أما بلاد الشام فتكون معبرا بين البحر المتوسط والصحراء و ويدعوها البحر تارة للتجارة والملاحة ، في حين تخط دروب جبال طوروس معرات نحو آسيا الصغرى حيث الدولة الببزنطية ، كما يفتح وادى الفرات طريقا للشام نحو الخليج الفارسي ، وحد الشام « من الفرات الى العريش المتاخم للديار الصرية ، أما عرضها فمن جبل طيء — من نحو القبلة الى بحر الروم ، ، وبها من أمهات المدن : منبح وحلب وحماة وحمص ودهشق وبيت المقدس والمرة (٢) ،

#### حلب Aleppo : في جبهة الحدود الاسلامية البيزنطية :

(أ) هلب: يشبر الاصطفرى وابن حوقل الى أهمية موقع حلب « عاصمة اقليم قنسرين على مدرج طريق العراق الى الثغور وسائر الشامات »(٣) وتجارتها رائجة وأهلها أثرياء • • • وهي مدينة

<sup>(</sup>۱) راجع: د. عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العربية ١/٢٠٧ ــ ٢١٠ وجاسم الخلف: محاضرات في جغرافيسة العسراق ص ٨ ــ ١٦ و ٣٩٠ ــ ٣٩٠ و . Canard: Tbid., P. 143. وابن عبد الحق: مراصد الاطلاع ٢٧/١ ، ٢٠١ وفتحي عثمان: الحدود الاسلامية البيزنطية مراصد الاطلاع ٢٧/١ ، وجود فروى ديمومبيين:

<sup>(</sup>٢) فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية : ١٦٠/١ ·

<sup>(</sup>٣) الاصطخرى : مسالك المالك ص ٦٦ وابن حوقل : صورة الأرض .

حدود ، ومدينة اتصال ، تاتقى بمنطقتها الوحدات الكبرى : سوريا ويلاد الرافدين والاناضول ، وتجتمع فى الرجائها مجموعات عرقيه هامه ، وهى من اقدم المدن فى المنطقه (۱) ، قال فيها المقدسي (۲) : « أما حلب فبلد نفيس ، خفيف ، حصين ، مبنى بالحجارة ، شربهم من نهر قويق يدخل الى البلد » ولحلب سبعة أبواب حاول « لى سترانج » تحقيق اسماء الأبواب السبعة لحلب ومواضعها (۱) ، وهذه الأبواب السبعة هى : باب المسبعة لحمص ( الآن يسمى باب المقام نسبة لمقام ابراهيم ) ، باب الرقة ، باب قنسرين وهو فى الطرف الجنوبي من الحائط الغربي وقد بناه سيف الدولة الحمداني ، باب اليهود ( حاليا باب النصر ) ويقوم هناك حى اليهود ، باب العسراق ( أو باب نيرب كما سماه ويقوم هناك حى اليهود ، باب العسراق ( أو باب نيرب كما سماه المائط الغربي الى الشمال من باب أنطاكية ، وباب أنطاكية وواب أنطاكية ووباب المنان وبينه وهو ينفتح وسط الصائط الغربي الى الشمال من باب قنسرين وبينه وبين باب الجنان (۱) ،

وأهم مدن حلب كما يذكر المقدسي (ص ١٥٥) هي: أنطاكية ، بالس ، السويوية سميساط ، منبج ، بياس ، التينات ، شيزر ، وادي مرعش ، اسكندرونة ، أجون ، رفنية ، جوسيه ، حماة ، شيزر ، وادي بطنان ، معره النعمان معره قنسرين ، وهذا التعداد تدخل في مدن تعد من الثغور والعواصم ، ويذكر لي سترانج أن الهراد الرشيد ( ١٧٠ ــ من الثغور والعواصم كأقليم منفصل ، جعل جند قنسرين مقصورا على البلدان المحيطة بقنسرين وحلب ، مع اقليم المعرتين وسرمين (٥٠) ،

<sup>(</sup>۱) راجع سليمان عادل عبد الحق وعبد العزيز عثمان : نزهات أثرية في سوريا ص ٨٣ ـــ ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم .

Le Strange: Pa'estine Under the Moslems, P. 360-7 + (Y)
Canard: 220-224.

فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ١/٢١٩ .. ٢٢٠ .

Russte : Natural Hist., of Aleppo. : وأجع (٤)

Le strange : Ibid., P. 36.

#### ب ـ العواصـم:

#### Hierapolis - 1

أهم العواصم هى: منبع ، وقد لعبت دورا تجاريا ودينيا هم منذ القدم ، وظلت محتفظة باهميتها فى العصور الوسطى بحكم موقعها كنقطة اتصال بين الثغور الجزرية والشامية ، ومجاورتها للفرات وحلب ، ولم تقتصر مهمة منبع على حماية مواقع المدود . بن اضطلعت بمراقبة صحراء الشام فى الجنوب حتى منطقة بالس ، ويين منبع وبين الفرات ٣ فراسخ (١٢ ميلا تقريبا)، وبينها وبين حلب ١٠ فراسخ ( ٤٠ ميلا ) وهى د كما قال ابن حوقل د قريبة الى الثغر منها الى الفرات مرحلة خفيفة ، والى قورس مرحلتان ، والى ملطيسة أربعة أيام (١) :

۲ - فسلیا: بین منبج و حلب • وهی من أعمال منبج فی جهسة قبلتها قرب وادی بطنان •

٣ ــ بقعاء العيس: من كور منبع ، وبقعاء ربيعة من كور منبع أنضـــا •

3 - بالس: فَ غربى الرقة عند حد أرض صفين ، حيث يتجه الفرات شرقا بعد جريانه الى الجنوب وهى تسمى Ватьаlissus عند الرومان ، وكانت فرضة عظيمة لاهل الشام على الفرات ، ولذلك كانت مركزا لكثير من القوافل ، قال عنها الاصطفرى « هى أول مدن الشام من العراق ، والطريق اليها عامر ، وهى فرضه الفرات لأهل الشام » (۲) ،

Canard: Ibid., P. 233.

<sup>(</sup>۱) التلتشندى : صبح الاعشى ج ٤ ص ١٢٧ وابن الشحنة : الدر المنخب ص ٢٢٦ ــ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الاصطفرى: مسالك المالك ص ٢٦ .

و \_ أنطاكية : Antioch يذكر ابن حسوقل والاصطفرى أنها قصبة القليم العواصم وهى انزه مدينة فى الشام بعد دمشق ويذكر ياقوت أن أنطاكية ظلت قصبة العواصم بين الثغور الشامية ، بينما ذكر فى موضوع آخر أن منبج مدينة العواصم و وذكر أن بينها ( انطاكية ) وبين البحر نحو فرسخين ( ٨ ميل ) ، ولها مرسى فى بليد يقال لها السويدية Soudin ، ترسو فيه مراكب الافرنج ، عند مصب نهر العاصى rontes (١) .

وقد استمرت انطاكية بيد المسلمين الى أن ملكها الروم منهم سنة ٣٥٩/٣٥٨ ه ( ٩٦٩ – ٩٧٠ م ) • وقد احتفظت انطاكية في عهدها الاسلامي بمكانتها الدينية ، فضلا عن أهميتها العسكرية كقاعدة هامة في الطرف الغربي لخط العواصم (٢) •

٦ حارم: حصن حصين وكورة جليلة تجاه انطاكية « يحرمها المعدو وتكون حرما لمن فيها » كما يذكر ياقوت • وهي نقطة استراتيجية هامة الستفاد بها الروم عند غزوهم أنطاكية سنة ٣٥٨ه(٣) •

٧ ـ بغراس: ف لحف جبل اللكام وهى Pagris القديمة ٠ وقد كانت فى العصور الوسطى على طرف الطريق المؤدى الى مضيق بيلان ٠ بينها وبين انطاكية ٤ فراسخ (١٦ ميلا) وهي على يمين القاصد انطاكية من حلب ٤ فى البلاد المطلة على نواحي طرسوس ٠ وكانت لمسلمة بن عبد الملك ثم وقفها على سبيل المبر ٠ قال البحترى:(٤)

Canard: Ibid., P. 217.

<sup>(</sup>١) الاصطخرى : ص ٦ و وياقوت المعجم ٢/٢٦ .

<sup>(</sup>٢) متحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ١/٢٢٨ - ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندى : صبح ١٢٤/٤ . و

وياقوت : معجم ١٩٩/٣ وابن الشحنة : الدر المنتخب ص ١٦٥ وأبو المدا : تقويم البلدان ٢٥٨ ــ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) راجع ديوان البحترى .

سيوف لها في كل دار غداردى وخيل لها فى كل دار غدا نهب علت فوق بغراس فضاقت بما جنت صدور رجال حين ضاق بها درب

٨ - دربساك : قلعة من جند قنسرين شمالى حلب على نحـو ۴ أو ٤ مراحل منها ، ولها من شرقيها مروج متسعة كثيرة العشب يمر بها النهر الاسود • وهذا البلد ليس له ذكر في الفتوح وانما جدد في دولة الأرمن لما ملكوا الثغور كما يذكر نبن شداد (١) •

٩ ـ حصن بوقا: بوقا من قرى انطاكية ، أرسل اليها الزط مع جواميسهم في عهد الوليد بن عبد الملك ، وقد بنى هشام بن عبد الملك عصن بوقا ، وجدد من بعده (٢) .

11 - قـورس Cyrrhus نشرف على الطريق من انطاكية الى الفرات وحلب مارا بعـزار وقويـق • وهى خط دفاعى أمامى عن حلب وأنطاكبـة • وظلت بيد المسلمين حتى أخذها منهم جوسلين الفرنجى الصليبي ثم استردها نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى اتابك دمشق وحلب •

11 - برزویه: حصن قر بالسواحل الشامیة علی سن جبل شاهق و وقد أخلی الحمدانیون كل القلاع التی تتحکم فی طریق اللاذقیة و خاصة بروزیه وصهیون عند هجوم الاسبراطور یوحنا زیمسکس سنة ۵۷۵م و وكانت بروزیه بید الصلیبین بعد ذلك الی فتحها صلاح الدین ۵۸۵ه(۲) و

<sup>(</sup>١) أبو الفدا: تقويم البلدان ص ٢٦٠ ــ ٢٦١ وابن الشحنة: الدر المنتخب ص ٢٢٢ وابن شداد: الاعلاق الخطيرة .

<sup>(</sup>۲) ياقوت : معجم البلدان ۳۰۷/۲ ــ ۳۰۸ وابن الشحنة : الدر المنتخب ص ۲۲۲ والبلاذرى : متوح البلدان ص ۱۷۶ وابن العديم : بغية الطلب ورقه ۲۸۰ و

<sup>(</sup>٣) ياقوت : معجم ١٢٦/٢ ) ابن العديم ، بغية الطلب ورقة ٣٧٣ و Dussaud : Top. Hist. de la Syrie, P. 152-3.

17 \_ الجرجومة : مدينة يقال لاهلها الجراجمة • كانت تقع على جبل اللكام بالثغر الشامى عند معدن الزاج ، فيما بين بياس وبوقة قرب انطاكية • وقد صالح المسلمون الجراجمة عند الفتح ، وكان الجراجمة يستقيمون للولاة مرة ويعوجون أخرى (١) •

#### (ج) الثفور الجزرية: أهمها:

أ ـ شميشاط: يسميها الروم Arsamosata وقد ذكر الاصطفرى آن شميشاط هي ثغر الجزيرة على الحقيقة ، معتبرا ملطيه من ثغرور الشام •

٧ ـ ملطيـة : وهى Melitene عند الروم • وهى من أجل الثغور الاسلامية أمام الروم • قال عنها قدامة : « وهو خارج فى بلد العدو من جميع هذه المصون وكل واحد بينه وبين العدو درب وعقبة ، وثغر ملطية مع بلد العدو فى بقعة واحدة • وكان يواجه هـذه الثغـور الجزرية ويقابلها من بلد الروم خرشنة (خرسيون) وعمل الخالدية » •

ويعتبر سهم ملطية نقطة التقاء طرق عدة ، ومنتاها لمدخل آسيا المصغرى بالنسبة لجيوش المسلمين القادمة من الشرق ، ولمدخل الجزيرة بالنسبة لجيوش الروم القادمة من الغرب ، وتمثل ملطية مركز تقاطع عدة طرق وأودية مثل وادى قباقب (تخماصو) Su - Tokhma - Su ثانية مانزيط أنزيتين Anzitene والجزيرة ،

واقليم ملطية على رخاء واسع لجودة ريه كما يذكر ابن حوقل و وقد وصف الاصطخرى مدينة ملطية فالمائة الراابعة للهجرة، وبأنها مدينة كبيرة تحف منها الجبال » ، وعدها من أكبر الثغور دون جبل اللكام ، كما اعتبرها ثغرا شاميا وليس جزريا و لذلك ذكر ياقوت انها: « بلدة

<sup>(</sup>۱) البلاذرى : نتوح ١٦٦ وياقوت : معجم ٨٠/٣ - ١٨ وابن العديم : بغية الطلب ورقة ٢٨١ .

من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام وهى للمسلمين » • وقد ذكرها المتنبى فقال « ملطية أم للبنين ثكول » • وقد أخذها الدمستق سنة ٣٣٦ه وهدم سورها وقصورها : ثم جاء المستوفى فذكرها بعد ياقوت بقرن تقريبا بانها مدينة حسنة ذات حصن منبع • • مراعيها مشهورة يكثر فيها القمح والفواكه والقطن • ويسميها كنارد Kerkor جرجر Gerger أو كركر (١) •

آ - زيطره: عند السروم وهي بين ملطية وسيمساط في تقع الى الجنوب الفسربي من ملطية وهي بين ملطية وسيمساط في طريق بلاد الروم ويحدد اندرسن Anderson موقعها حاليا بمدينة فيرانشهر قرب منابع نهر سلطان صو (قراقيس ) ، وجوك صو جنوب النهر الأزرق ، وهو موضع يتفق مع ما ورد عند أبو الفدا (٢) ، وكان امتلاك زمطرة بمثابة المفتاح في الطريق الى ملطية ، وقد ذكر قدامة ابن جعفر أن زبطرة كانت تلى الثغور الجزرية ، وحين زارها أبو الفدا (٧١٥ ه ) ذكر انها كانت فرابا ، بينما ذكر ابن شداد أنها كانت في عهده قرية ، وأيا كان الأمر فقد احتفظت زبطرة بشيء من أهميتها ، الى أن أخذها الروم أيام الامبراطور باسيل الاول المقدوني ، وكانت لها أهميتها في القرن العاشر الميلادي ( الرابع الهجري ) (٢) ،

٣ - الحدث: Adata فتحها المسلمون فى خلافة عمر بن الخطاب • ويذكر البلاذرى أن درب الحدث سمى فى العصر الأموى بدرب السلامة توقيا للتطير والنشاؤم • وقد ذكر الاصطخرى انه كثير الخيرات • ونوه ياقوت انها قلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش من الثغور • وتسمى الحمراء اما لحمرة تربتها أو لتمييزها عن الحدث

Canard : Ibid, P. 262, 264. (1)

الاصطفرى: مسالك ٤٧ ، ٥٣ والبلاذرى متوح ١٩٥ – ١٩٦ وياتسوت: معجسم ١٥٢/٧ ، ١٥٠/٨ ، وابن الشسطة: الدر المنتخب ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ابو الغدا : تقويم البلدان : ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) متحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ١٢٤١/١ .

الأخرى الموجودة فى صحراء تدمر ، كما يذهب كنارد ، وتسمى حدث الزقاق ، وكان لسيف الدولة بها وقفات ، وقد خربته السروم فعمسره سنة ٣٤٣هـ(١) ،

٤ ـ مرعش: يسميها الروم Narasion ويقال انها قامت فى مكان جرمانيكا Germanica وهى مدينة فى الثغــور بين الشام وبلاد الروم ولها سوران وخندق ، وفى وسطها حصن عليــه ســور يعرف بالمروانى بناه مروان بن محمد • ثم احدث الرشيد بعده سائر المدينة وبها ربض يعرف بالهارونية وهو ما يلى باب الحدث وقد خربها الروم عدة مرات ، وبناها سيف الدولة سنة ٢٤١ ه ، وأخذها الفرنج ١٩٤ ه عدة مرات ، وبناها سيف الدولة سنة ٢٤١ ه ، وأخذها الفرنج ١٩٤ ه (١٩٤م) ثم صارت مدينة هامة فى مملكة أرمينية الصغرى (٢٠) •

• \_ بهسنا: على أحد روافد الفرات اليمنى الذى يصب أسفل سميساط وهى غربى حصن منصور ورستاقها رستاق كيسوم ١ • وهى « قلعة عظيمة حصينة بقرب مرعش وسميساط » وقد ذكرت فى أخبار الحروب الصليبية ، كما وقال الجغرافيون أنها قلعة حصينة لا ترام حصانة فى الغرب والشمال من عينتاب • وقيل عنها « هى الثغر المتاخم لبلاد الدروب والمستعل فى جمرة الحروب ، وبها عسكر من التركمان والاكراد • ولا يزال لهم أثر فى الجهاد • ويحمون قرية من أعمال بهسنا من أعمال كيسوم بين الروم وحلب » (٣) •

<sup>(</sup>۱) البلاذرى : فتوح ۱۹۸/۱۹۷ ، ياقوت : معجم ۲۳۱/۳ ـ ۲ ، الاصطخرى : مسالك المالك ص ٤٧ البكرى : معجم ما استعجم ٢٥٦/٢ ،

<sup>(</sup>۲) لى سترانج: بلدان الخلافة الشرقية ١٦١ والبلاذرى: فتوح ١٩٠ – ١٩٧ وياقوت: نفسه ٢٥/٨ وابن الشحنة: الدر ١٩١ – ٢ وابن العديم: بغية الطلب ورقة ٢٨٥ .

 <sup>(</sup>٣) راجع لى سترانح: بلدان الخلافة الشرقية ص ١٥٦ وابو الفدا:
 تقويم البلدان: ص ٢٦٤ ــ ٢٦٥ وابن الشحنة: الدر المنتخبة ص ١٧١ وابن العديم: بغية الطلب ورقة ٣٧١.

۲ - کیسوم: من أعمال سمیساط فی جنوب بهنسنا علی نهر کیسوم علی ۷ فراسخ ( ۲۸ میلا ) من الحدث ۱ اعتبرها ابن خرداذیه ثغرا جزریا و هی تتحکم فی الطریق الی بهسنا(۱) ۰

٧ - كركر: حصن بين سميساط وحصن زياد (خرتبرت) شمال حلب على نحو ٥ مراحل . قال ياقوت : « وهى قلعة حصينة شاهقة في الهواء ، يرى الفرات منها كالحدول الصغير وهو منها في جهة الشرق وكانت من أعظم الشغور زمن التتار » (٢) •

۸ ـ قلعة سميساط: يسميها العام Samosta ، تقع على ضفة الفرات اليمنى ـ أى الشمالية ـ وعندها ينحرف النهر • وكانت حصينة • يذكر المسعودى أنها عرفت أيضا بقلعة الطين • أما ياقوت فيورد أنها « مدينة على شاطىء الفرات فى طرف بلاد الروم على غربى الفرات • قال فيها المتنبى ودون سميساط المطامير والملا وأودية محهولة وهو أجل:

ويعتبر قدامة بن جعفر أن سميساط ثغرا بكريا \_ نسبة الى ديار مكر \_ وقد استعادها المسلمون سنة ١٨هم • ثم أخذها السروم ثانية (٣) •

#### (د) الثغور الشامية : أهمها :

ا \_ عين زربى (عين زربة) عرفها الافرنج (الصليبيون) باسم Anazarbus وكانت عاصمة الاقليم الرومانى فى كيليكيا • قال عنها الاصطخرى « بلد يشبه مدن الغور بها نخيل وهى خصبة » كان لها سور حصين فى المائة الرابعة للهجرة • وقد نقل اليها الزط فى أيام المعتصم العباسى ( ٢١٨ — ٢٢٧ه ) غانتفع بهم أهل الثغر ، ثم أخذها

<sup>(</sup>١) مازيليف : العرب والروم (ترجمة شعيرة) ص١٠٧٠٠

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحق : المراصد ۱۱۵۹/۳ وأبو الفدا : تقويم البلدان ٢٦٤ ـ ٢٦٥ والقلقشندى : صبح الاعشى ج ٤ ص ١٢٠ ٠

٣٧) قدامة : نبذة من كتاب الخراج ( ملحق بابن خردانبة ) ص ٢٥٤ Canard : P. 254-7.

الروم وخربوها • فانفق سيف الدولة عليها ٣ ملايين درهم لتعميرها ٥ ثم أخذها الروم ثانية • قال عنها أبو الفدا فى تقويمه « بلد فى جبل ذات قلمة مستعلية عنها ، وهي على مسيرة يوم جنسوبي سييس وفى جنوبها نهر جبيجان ٥ • وقد صار اسمها فى القرن الثامن للهجرة «زاورزا» •

ومن أهم الثفور الشامية كذلك سيس أو سيسيه والهارونية ، والكنيسة السوداء ، ونيكابوليس Nicopolis (اصلاحية حاليا) على الجانب الشرقى من أمانوس ،

۲ - المعيمة: Mopsuestia وهي من بناء الروم • « وهي من ثغور الشام بين انطاكية وبلد الروم » وقد اطلق ابن شداد على المعيمة اسم « بغداد الصغيرة » • وقد انتقلت الى ملوك ( أرمينية المعذري ) •

وهناك من الثغور الشامية كذلك بياس ( مدينة شرقى انطاكية ) بينها وبين الاسكندرونة ( ٦ ميل / فرسخان ) ، قسريبة من جبل اللكام (١) .

۳ - التينات: تجوز منها المراكب بخسب الصنوبر • وهى بين بياس والمسيصة وهى قريبة من ميدان معركة سوس كما يرى كنارد
 (۳) Canard

\$ - طرسوس: تقع قرب مصب نهر البردان في البحر المتوسط وقد اشتهرت طرسوس في العصر الاسلامي ، لأهميتها الحربية وخصائص سكانها وكانت أجل الثغور وهي تشرف على الدخل الجنوبي لدرب أبواب قليقية و ذكر ابن حوقل ، أن عليها سورين من حجارة ويها مائة ألف فارس ، وكان بينها وبين حد الروم جباك منيعة متشعبة من اللكام وهكذا كانت طرسوس حاجرا بين

<sup>(</sup>۱) البلاذري : متوح ۱۷۲ ـ ۳ و Canard : Tbid., P. 281.

المعالمين االاسلامي والمسيحي • وحين زارها ابن حوقل ( ٣٦٧هم ١٩٧٨م) رأى المجاهدين الوافدين اليها من مختلف البلدان الاسلامية •

ويذكر ياقوت أن مدينة طرسوس أحدثت فى عهد هارون الرشيد على يد سليمان أحد خدامه فى سنة نيف وتسعين ومائة (١) أى قبيل وفاة الرشيد التى حدثت سنة ١٩٣ ه • كما يقول عنها الهمدانى « وهى مدينة لثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد الروم » • وبين طرسوس واذنه ست فراسخ ( ١٨ ميلا ) وظلت بيد المسلمين حتى أخذها نقفور فوكاس سنة ٢٥٤ ه بعد المصيصة •

ويقول عنها ابن العديم هى « مدينة قديمة من بلاد الثغور الشامية عظيمة ، وبها كان يقوم سوق الجهاد ، وينزلها الصالحون والعباد ، ويقصدها الغزاة من سائر البلاد » (٢) •

وأبوراب طرسوس خمسة هى: باب الجهاد ، باب الصفصاف ، باب الشام ، وباب البحر ، والباب المسدود ، وهى ــ كما يقول ابن حوقل ــ فى غاية الخصب ، ويوجد على مرحلة من طرسوس ناحية نهر اللامس Lamos الذى كان يمثل خدا اسلاميا بيزنطيا ، وتمت عنده الكثير من عمليات الفداء وتبادل الاسرى بين الجانبين الاسلامى والبيزنطى ،

وأهم دروب جبال طرسوس درب الحدث فى الشمال الشرقى من مرعش المى « ابلستين » التى عرفت أخيرا باسم البستان Ablastha ( البيزنطبية ) وباسم ارابيسوس Arabissus اليونانية ( عربسوس )

<sup>(</sup>۱) يذكر التلقشندى ان طرسوس بناها الرشيد سنة ١٧٠ه اكملها ١٧٢ هـ ، غاذا صح هــذا ، يكون ما قام به خادمه سليمان ما هو الا التجديد والاستحداث لها ، ولعل ما يدل على ذلك كلمة « احدث » ، ياقوت : ج ٦ ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>۲) ياقوت : مادة طرسوس ٢٨/٦ ــ ٣٩ وابن العديم بغية الطلب ورقة ٢٥٥ ، ٢٥٥ وأبو القدا : تقويم البلدان ٢٤٨ ــ ٢٤٩ والقلقشندى : صبح ٤ ص ١٨١/١٨٠ و صبح ٤ ص ٢٥٣ ، ابن الشحنة : الدر المنتخب ص ١٨١/١٨٠ و Canard : Tbid., P. 282.

ويليه أهمية درب الابواب القيليقية الضارب شمالا من طرسوس الى القسطنطينية (١) •

وبعد حذا العرض السريع للعواصم والثغور الشامية والجزرية يجب أن نتساءل عن الوضع الاستراتيجي لحدود الدولة الاسلامية مع الروم ، والي أ عمدى كانت حدود الدولة الاسلامية تحقق لها الأمان لان الاجابة على هذا السؤال ستوضح الى حد كبير معزى اهتمامات المسلمين وبخاصة الحمدانيين بمناطق الثغور الاسلامية المتاخمة أو المطلة على بلاد الدولة البيزنطية ،

وبادىء ذى بدء ، فمما لا شك غيه أن الدولة الاسلامية كانت تهدف دائما الى ازالة دولة الروم ، مثلما ازالت دولة الفرس لموقفها العدائى ، كما أن الدولة البيزنطية (الرومية) لهم تكن فى نواباها ومشاعرها أكثر صفاء للمسلمين ودولتهم ، ولذلك فما من لحظة من لمظات الضعف يمر بها المسلمون ، الا وكنا نجد السروم يسارعون للانقضاض على أطراف الدولة الاسلامية ، منتهزين ما تعانيه الدولة الاسلامية من أوضاع غير مريحة سواء خارجيا أو داخليا ، وقد انتهز الروم كل الفرص التى سنحت لهم منذ نهاية العصر الأموى ، وبداية العصر العباسي ، وفى أوقات ضعف الخلافة العباسية وتجزوء أقاليمها الى ولايات مستقلة ، لم يكن كل حكامها من طراز رجل مثل سيف الدولة الحمدانى أو نور الدين زنكى ، يصمدون للمطامع والطامعين فيصدونهم ويذودون عن العرين (۲) ،

وقد حرص المسلمون ـ وهذا أمر طبيعى ـ أن تحقق الحدود لدولتهم تأمينا كافيا ، لذلك اتجهوا لفتح اقليم الجزيرة وارمينية ، بعد أن أتموا فتح الشام<sup>(7)</sup> • وقد برزت قيمـة وأهمية اقليم الجـزيرة ( أقور كما يذكر المقدسي ) باعتبارها « ثغر من ثغور المسلمين ، ومعقل

Le Strange: Palestine Under Moslems, P. 377 - 8. (1) بلدان الضائفة الشرقية ص ١٦٤ – ١٦٦ وابن الشحنة : الدر المنخب ص ١٨١/١٨٠ .

<sup>(</sup>۲) فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ١/٢٥٨ - ٢٥٩ . (٣) الطيرى : الامم والملوك ٤/٧٥ ، ١٣٦ ، ١٥٥ ، ١٩٥ .

من معاقلهم ، لأن آمد اليوم - عصر المقدسي ٣٧٨هم - دار جهادهم ، والموصل من أجل أنضادهم ، ومع ذلك (أى وفوق ذلك ) هو واسطة بين العراق والشام ومنازل العرب في الاسلام  $^{(1)}$  .

كذلك عمد المسلمون ــ تأمينا لوجودهم وحدود دولتهم ـ الى محالفــة بعض الطوائف التى تحتــل أماكن حساســة (هامة) على الاطراف • فتعاهدوا مع الجراجمة (٢) في جبل اللكام ، كما تعاونوا مع البيالقة على اطراف الدونة البيزنطية ، القربية من حدود المسلمين عند الفرات الاعلى (٢) •

ولعلنا نتساءل هنا عن الممدانيين \_ أولا \_ الذين تصدوا ، ردها من الزمن ، لهجمات الروم ، وخاضوا ضدهم غمار حروب ومعارك طاهنة ، زودا عن حياض دولة الاسلام وأمته ، كما نتساءل عن سر شهرتهم فى الآفاق ، تلك الشهرة التى لم يحظ بها مثلهم من الاسرات الحاكمة ، سواء فى عصرهم أو بعدهم فيما عدا بنى أيوب الذين قادوا المعارك \_ دفاعا عن العالم الاسلامى \_ ضد جمافل البغى الافرنجى القادمة من الغرب الصليبى ،

فمن هم هؤلاء الحمدانيين ، وكيف نشاوا ؟ ، وبمن اتصلوا ؟ وكيف فرضوا أنفسهم على التاريخ ؟ وما هى الاحداث التى مروا بها أو مرت بهم ؟ وفي عهد من الخلفاء كانوا ؟ وما هو لون السياسة في عهدهم ؟ • هذا ما سنحاول الاجابة عليه في الصفحات التالية •

<sup>(</sup>۱) المقدسي : احسن التقاسيم ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>۲) ينسب الجراحية الى بلدتهم الجرجوية ، ويسميهم المسلمون باسم « المردة » Maradate كثرة تمرداتهم وتوراتهم ، اذ كانوا عصاة لكل سلطة في بسلاد الشمام منذ العصر الروماني ، حتى اعتبرهم الرومان « اعداء دائمين » Hostis Perpetius وقد نجح الروم ( البيزنطيون ) في جنب عناصر منهم بالمنح والعطايا ، لعرقلة حركة الفتح الاسلامي ، وسماهم البيزنطيون «القضبان الحديدية» لاعتيادهم السير وفي يدهم قضبان حديدية ،

راجع : فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ج ا ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٣) غتمي عثمان : المرجع السابق ٢٦١/١ .

### عن الحمدانيين : تعريف بهم وبطبيعة عصرهم :

ينتسب الحمدانيون - كما يقول ابن خلدون (١) - « الى تعبيلة تغلب - التى قامت بضواحى الموصل - وكان بنو تغلب بن وائل من أعظم بطون ربيعة بن نزار • وكانوا من نصارى العرب فى الجاهلية ، لهم محل فى الكثرة والعدد ، وكانت مواطنهم فى الجزيرة وديار ربيعة ، ثم رحلو مع هرقل الى بلاد الروم ، ثم رجعوا الى بلادهم وفرض عليهم عمر بن الخطاب الجزية ، فقالوا يا أمير المؤمنين لا تذلنا بين العرب باسم الجزية وآجعلها صدقة مضاعفة ففعل • وكان قائدهم يومئذ حنظلة بن قيس بن هرير من بنى مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب • ثم كان منهم بعد ذلك فى الاسلام ثلاثة بيوت : عمر بن الخطاب العدوى ، وآل هارون المعمر ، وآل حمدون بن الحدث بن لقمان ابن أسد » •

وهذا النص يدلنا على ان الحمدانيين بطن من بطون بنى تغلب ابن وائل ، وهم عدنانية ، يعنى عرب خلص ، ممن ولدت العربية فى كنفهم ، وقد استمروا ينتقلون من تهامة الى نجد الى الحجاز الى أرض ربيعة الى ضفاف الفرات حيث انزلوا سهل الرقة الفسيح ، ثم انتقل حمدان بن حمدون منها الى الموصل (٢) ،

وقد توافق ظهور الحمدانيين وبروز نجمهم مع ضعف الدولة العباسية ، وأغول نجمه : بحيث أصبحت الخلافة رسما فقط ، والخليفة لم يعد أمامه سوى أن يقنع بما يعطى له من راتب سنوى وما يسمح له بمزاولته من مهام ، وكان ذلك فى آواخر القرن الثالث للهجرة بحيث لم يعد الخليفة سوى رئيس دينى لا أمر له ولا نهى ، ولا وزير بعتمد عليه (۲) .

مكذا شهد الحمدانيون هذا التدهور في صورة وسلطة الخليفة

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : تاريخ العبرج ٤ ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سامى الكيالى : سيف الدولة وعصر المدانيين ص ٣١ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : الكاميل ج ٧ ص ١٦٦ – ١٦٧ ، ١٦٩ – ١٧٠ وحسن ابراهيم : الاسلام السياسي ج ٣ ص ١١٥ (ط: ١٩٦٥).

والخلافة ، لدرجة هزت الدولة الاسلامية هزة انتهت بانفراط عقدها ، وظهور دويلات والمارات مستقلة في اقاليهما المختلفة .

كذلك شهد الحمدانيون تقلص النفوذ العسربى وذوبانه تحت سيطرة العناصر غير العربية ، بشكل مزر ، لذلك رأوا أن يقوموا بنصيبهم في حمل هذا العبء ، صونا للتراث العسربى ، وزودا عن الثغور الاسلامية من هجمات الروم ، فجرت المنافع المادية بعضهم الى الهاوية حبث المنافع تغلى وتثور ، وارتفعت المبادىء السامية ببعضهم ممن كان دفاعهم عن العروبة والاسلام مجيدا ،

ظهرت الأسرة الحمدانية ابان ارتقاء المعتضد دست الضلافة ( ٢٧٩ – ٢٨٩هـ) الذي تسلمها وهي في حالة من التفكك والانحالال لا يحسد عليه وقد أراد المعتضد بالله العباسي معالجة الامور نهوضا بالدولة والخلافة ، بكل ما في نفسه من حب الاصلاح ، وما في شخصيته من سمات الحزم وقوة القلب وشجاعة الرأى ، لكن الوقت كان متأخرا (١) ،

ذلك أن أقليم الجرزيرة كان يموج باضطرابات دامية ، وكان القرامطة يعيثون فى البلاد فسادا ويهزون العقائد هزا عنيفا ، وقد بدا الصراع بين العرب والترك المرة الأولى فى عهد المعتضد ، وكان تخلى العباسيين عن العرب ، وتمكينهم الاعاجم من السلطة فى الدولة العباسية ، مما دفع عرب الجزيرة وبخاصة ربيعة بالى المعافظة على استقلالهم ومن هولاء بنو شيبان الذين جرد لهم المعتضد جيشا لاخماد ثورتهم سنة ٢٨١ه ساربه الى قلعة ماردين (٢) ،

فلما علم حمدان بن حمدون بذلك ، انهزم وتراجع فى جوف الليل تاركا القلعة لابنه الحسين ، الذى استبسل فى الدفاع عنها ، مما دفع المخليفة المعتضد الى الرجوع للموصل ، فيكتب لحمدان بن حمدون يستحثه على اعالن الخضوع والاذعان فأبى حمدان ، لكنه سرعان

<sup>(</sup>۱) سامي الكيالي: سيف الدولة ص ٣٤ ــ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الاثي : الكالم ج ٧ ص ١٦٦ - ١٦٧ ، ١٦٩ - ١٧٠ وحسن ابراهيم : الاسلام السياسي ج ٣ ص ١١٥ (ط: سابعة ١٩٦٥) .

ما استسلم عندما زحف اليه المعتضد على رأس جيش لجب ثانية ، وهرب حمدان واختفى من المسرح ، وقد تمكن حمدان بن حمدون من العبور ، فى قارب كان له على ضفه نهر دجلة ، الى الجانب العربى حيث ديار ربيعة ، فنزل هناك عند احد الخوارج طالبا حمايته ، دون ان يدرى أن هذا آلذى يستجير به سيسلمه الخليفة المعتضد ، الذى سيزج به بعد ذلك فى غياهب السجون ، وهكذا نرى ان جد الأسرة الحمدانية تبدأ سيرته بثورته على الخلافة ، وخوض معارك طاحنة ضدها ، ثم استسلام ، فسجن ،

في هذا الوقت (أواخر القرن الثالث الهجرى) رأى المخليفة العباسي ضرورة الاستعانة بالحمدانيين في حربه ضد هارون الشارى احد الخوارج ، الذي كانت قواته قد الحقت بالقوات العباسية هزائم كبيرة ، لذلك قرر المعتضد العباسي ( ٢٧٩ – ٢٨٩هـ) الاستعانة بالحسين ابن حمدان بن حمدون ، الذي وافق بعد تردد ، وشروط ثلاثة وضعها أن هو وفق في مهمته ، وقد صرح باحد هذه الشروط وهو «اطلق سراح والده حمدان بن حمدون » ، أما الشرطان الآخران ، فأجل الحسين بن حمدان البوح بهما ، لحين الانتهاء من اخماد ثورة هارون الشارى الخارجي واتباعه (۱) ،

وهكذا انخرطت الأسرة الحمدانية فى خدمة الخلافة العباسية ، وصارت هده الأسرة دؤوبة على انتهاز الفرص ، لاثبات اخلاصها وولائها ، كلما امكنتها الظروف من ذلك (٢) • وكان الحسين بن حمدان ، قد نال تقدير الخلينة المعتضد ، الذى خلع عليه (٣) • واستجاب لطلبه بتكوين فرقة جيش نظامية ، تكون من بنى تغلب ( قبيلة الحمدانيين ) • وقد بلغ تعداد تلك الفرقة خمسمائة فارس يتناولون أرزاقهم من

<sup>(</sup>۱) حسن أبراهيم: الاسلام الاسياسي ١١٥/٣ وسامي الكيالي: سيف الدولة ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) الكبيسي : عصر الخليفة المعتضد بالله ص ٩٩٩ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى : ج ٤ ص ٢١٥٠ – ٢١٥١ وابن الاثير : الكـــامل ١٨/٦ والمسعودى : مروج الذهب ج ٤ ص ١٨٨ والكبيسى : المرجـــع السابق ص ٥٠٠.

الدولة ، وقيادتهم الى انحسين بن حمدان بن حمدون (١) .

ومنذ ذلك الحين بدآت شهرة الحمدانيين فى الظهور ، حيث قاموا بدور فعال فى احداث ذلك العصر \_ ( القرن الرابع الهجرى ، وبدآت دولتهم ٢٩٢ه وانتهت ٢٩٢ه ) \_ اذكرس الحسين بن حمدان نفسله لحرب معارضى السلطة العباسية وبخاصة القرامطة ، وقد أثبت الحسين ابن حمدان \_ من خال المهام التى اسندت اليه \_ قدرته العسكرية ، مما جعله مثار اعجاب المسئولين فى الدولة العباسية ، حتى ليحكى أنه وجد فى خزانته \_ بعد موته \_ أكثر من عشرين طوقا لفيف وعشرين فتحا بالمشرق والمغرب ، مما جعله من رجالات الصف الأول فى الدولة العباسية ، منذ ذلك الوقت \_ خلافة المعتضد ( ٢٧٩ \_ ٢٨٩ ) \_ حتى بداية عهد المقتدر العباسي ( ٢٩٥ \_ ٢٧٠ ) .

ولقد كان طبيعيا ان ينضوى باقى امراء الحمدانيين تحت لواء الطاعة للعباسيين ويعملون فى خدمتهم • وبذلك وصلوا الى ارفع المساحب ، حيث منحهم الخليفة أمر الموصل ، فاستقلوا بها ، ثم سرعان ما مدوا نطاق حكمهم الى منطقة ديار بكر وسورية واقليم المجزيرة فيما بعد •

ولما آلت الخالفة العباسية الى المكتفى بالله بن المعتضد سنة المحمرة عقب وفاة والده سار المكتفى على نمط والده ونهجه ، من حيث الثقة فى آل حمدان ، والاعتماد عليهم فى ادارة وتسيير شئون الدولة ، لأنه رأى فيهم عنصرا عربيا قويا ، يشارك الخلفاء العباسيين مشاعرهم واحاسيسهم (٢) ، ولذلك ولى الخليفة المكتفى أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون الموصل واعمالها سنة ٢٩٣هـ (٥٠٠٥م) (٤) ،

<sup>(</sup>۱) أبو غراس: ديوانه ص ۱۲۸ ، ۱۲۵.

<sup>(</sup>٢) فيصل السامر: الحمدانيون ج ١ ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : العبر ج ٢ ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الكامسل ج ٦ ص ١١١ وابن خلدون : العبر ج ٣ ص ٧٨ سـ ٧٩ وسرور : تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ص ٧٧ وحسن ابراهيم : الاسلام السياسي ١١٥/٣ .

واستمروا كذلك الى وغاة المكتفى سنة ٢٩٥ه ( ٩٠٠م ) حيث بدأ الزمن يقلب ظهر المجن لهذه الأسرة مع الخلافة العباسية .

ذلك ان المحسين من حمدان (أخو أبو الهيجاء) - كما يذكر المؤرخون - اعترض على تولى المقتدر السلطة لحداثة سنه ، وأنه - لذلك - شارك فى تخطيط استهدف عدم توليه المقتدر ، وتعيين عبد الله ابن المعتز خليفة (۱) ، بينما هناك رأى يقول ان الحسين لم يشارك فى اختيار المقتدر - لا تمردا عليه واستصغارا لشأنه - وانما لأن الحسين عسكرى ، والعسكريون البعدوا عن عملية الاختيار نهائيا (۱) ، وهذا أيضا محل نظر ،

ويدعم أصحاب الرأى الأخير قولهم ، بتحليب توقيت خروج المحسين بن حمدان على الخليفة المقتدر ، بأنه جاء أو ظهر بعد تولى المقتدر الخيلافة العباسية سنة ١٩٥٥ه وليس قبل ذلك ، ويعللون ذلك الخروج بأن الخليفة لم يعط العناصر العسكرية في الدولة الأهمية الواجبة أو المطلوبة ، من حيث الاستشارة فيما يعن للدولة من أمور ، وأن ذلك دفع العناصر العسكرية للتآمر عليه سنة ٢٩٦ه ، والسعى لتولية عبد الله بن المعتز (٦) ،

على أى الأحوال ، فلقد فشل تآمر الحسين بن حمدان ومجموعته المسكرية ، مما دفعه للسير هاربا الى الموصل ، تاركا وراءه باقى عناصر التآمر ، ناجيها بنفسه من مصير مؤلم حتما ينتظره لو وقع فى أيدى المقتدر ورجاله ، أما شركاء المحسين بن حمدان فتم القبض عليهم ، وصاروا بين مفتول ومنفى وسجين ومصادر (3) ، والحق ان

<sup>(</sup>۱) السامر: الحمدانيون ١٠٢/١ ــ والكبيس: عصر الخليفة المتدر بالله ص ٥٠١ ـ ٥٠٠ .

<sup>(</sup>۲) المسعودى : التنبيه والاشراف ص ۳۷۰ ومروج ۲۲۲/۶ وعريب القرطبى : الصله ص ۲۱ والجوزى : المنظم ۲۷/۲ ، وابن الاثير : الكامل ج ٦ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن العبرى : ص ١٥٥ وابن العماد : شذرات الذهب في اخبار من ذهب ج ٢ ص ٢٢١ وابن كثير : البداية والنهاية ج ١١ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) ريب: الصلة ص ٢٨ وابن الاثير: الكامل ج ٦ ص ١٢٢ .

هروب الحسين ابن حمدان - بعد انفضاح أمر التآمر وعناصره - أدى الى أنهيار معنويات زمالاته ، وتشكهم فيه ، واضطرابهم ، وتفكيرهم جديا فى الهرب ، معتقدين « أن الحسين بن حمدان قد عرف ما يجرى ، فهرب من الليل ، وهذه مواطأة بينه وبين المقتدر »(١) ،

واثباتا للحق ، فان هذا الاتهام تدحضه وتنقضه الوقائع التى حدثت بعد ذلك ، متمثلة بصفة أساسية فى جد المقتدر بالله العباسى فى البحث عن الحسين بن حمدان ومطاردته حيث أرسل قوة بقيادة القاسم بن سيما ، كما أمر ابا الهيجاء عبد الله بن حمدان (أخو الحسين) والى الموصل بمحاربة الحسين بن حمدان \_ وهو أخوه \_ وطلب منه القيض عليه (٢) .

على ان مالقيه أبا الهيجاء من ثقة الظيفة المكتفى (٢٨٩ – ٢٩٥ه) ثم المقتدر ( ٢٩٥ – ٢٧٥ه) ، أوغر صدر أخيه الحسين بن حمدان عليه و وقد تمكن أبو الهيجاء فعلا ، وبمساعدة القاسم بن سيما ، من أخيه الحسين في جبل سنجار ، وأوشك ان يسلمه للخليفة المقتدر العباسي ، لتأديبه على اشتراكه في المؤامرة ضده ، لولا توسط ابن المغرات وزير المقتدر للحسين بن حمدان (٢٠٠ ثم لم يلبث الخليفة حتى خلع على المحسين بن حمدان ، ومنحه أعمال ديار ربيعة سنة ١٠٠٧ه فيكون الحسين بذلك مشاركا أخاه أبا الهيجاء في السلطة على التليم الموصل ، الذي حكمه الأخير منفردا منذ ١٩٧٣ه ، مما أوغر صدره على أخيه اللحسين بن حمدان ، فهل كانت الخلافة العباسية تريد حقا على أخيه اللحسين مناطق ترضيه له وتأليفا لقلبه ؟ ، وفي هذه الحالة منت الحسين مناطق ترضيه له وتأليفا لقلبه ؟ ، وفي هذه الحالة أم كانت تريد \_ بعد أن أيقنت بخطر الحمدانيين عليها وبدأت تشك

Sourdel, D. Le Visirat Abbassid T. 2, P. 379.

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير : الكامل ج ٦ ص ١٢١ والكبيسى : عصر المقتدر بالله

<sup>(</sup>۲) الذهبي : دول الاسسلام جدا ص ۱۳۲ وابن خلدون : العبر جدا ص ۱۳۷ وابن خلدون : العبر جدا ص ۱۰۵ ،

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزى: المنتظم جـ ٦ ص ٨٠٠

فى ولائهم \_ أن تضرب أفراد الأسرة بعضهم ببعض لتفل حدهم وتكسر شوكتهم بما تبثه مثل هذه العملية بين الأخوة من عداوة وشحناء • ؟ وهذا مالم يحدث أو يصل \_ على الاقل \_ الى المدى الذى ارادته الخالافة • ولذلك لم يعد مناص من المواجهة المصادة مع الأسرة المحدانية « فازور ( المقتدر ) عنهم \_ أى تحول قلبه عنهم \_ وألقى القبض على أكثرهم وزجهم فى السجن » حيث ظلوا به حتى سنة ٢٠٣ه حيث اطلق سراحهم (١) •

أما الحسين بن حمدان ، فقبض عليه ، وأودع المسجن بدار زيدان المقهرمانة ، وظل حبيسا الى أن مات ميتة غامضة سنة ٣٠٦ه/٩٩٨ لحظة الافراج عن باقى أفراد الأسرة \_ مما يدفع المؤرخين الى القول أنه ذبح فى المسجن ، وهو أمر غير مستبعد (٢) .

أيا كان الأمر ، فقد وصلت الدولة العباسية فى عصر المقتدر الى مرحلة متناهية فى الضعف والانحال ، بظهور المتغلبين فى أطراف الملكة والثغور ، مع تصاعد حدة الخطر البيزنطى ، على حدود العالم الاسلامى فى أعالى بلاد الشام ومصر ومنطقة الجزيرة وأرمينية ، ففى فارس قامت دولة بنى بوية ، وفى مصر قامت الدولة الاخشيدية سنة ٣٣٣٨ ، كما أعلن الفاطميون خلافتهم فى الشمال الافريقى سنة ٢٩٦٨ ، وسيطر القرامطة على منطقة هجر (البحرين) واستبد الديلم بجرجان وطبرستان ، وسيطر البريديون على واسط والبصرة ، وقام الحمدانيون فى الموصل وديار ربيعة وجزء كبير من العراق ،

فكان هذا التشتت والتوزع الذى وقع فى كيان العالم الاسلامى ، مما اطمع البيزنطيين فى مهاجمة تغور الدولة الاسلامية ، فهاجموا كيليكيا وسورية بقيادة نقفور فوكاس مثلا ، الذى اشتبك فى معارك

<sup>(</sup>۱) سامى الكيالى : سيف الدولة ص ٣٨/٣٥ ، الكبيسى : عصر المقتدر بالله ص ٥٢٠ .

<sup>(</sup>۲) الذهبى : دول الاسلام ۱۳٦/۱ ، ابن الاثير : ٦/١٦٢ ، وعريب : الصلة ص ٧٧ وأبو المحاسن : النجوم ١٩٤/٣ .

طاحنة وضارية مع سيف الدولة على أبواب حلب • وهو ما سنفصله فيما بعد (١) ٠

ويوفاة الخليفة القتدر سنة ٣٢٠ه يتولى أمر الخسلافة القاهر ، ثم الراضى بالله الذى تولى السلطة سنة ٣٣٢٨ وظل خليفة حتى سنة ٣٣٩ • وكانت خلافة الراضي بالله تمثل فترة مليئة بالفتن والتوترات ، بسبب المصراع على السلطة بين كبار رجال العهد ، مما صرف الانظار والأهتمام عن الأخطار المحدقة بالدولة الاسلامية ، ممثلة في تربص الروم على ثغور البلاد وحدودها (٢) ٠

في هذا الوقت يستقل ناصر الدولة بن حسين بن حمدان بالموصل ، غير عابىء بالخليفة • ثم يدخل هو نفسه في صراع مع عمه أبي العلاء ابن سعيد بن حمدان • وقد ترتب على استقلاله بالموصل وقوع توتر في جو العلاقات بين الأسرة المحدانية والخلافة العباسية • هذا التوتر سرعان ما ينتهى بوفاة الراضى سنة ١٣٢٩ واعتسلاء المتقى لله عرش الخلافة • ثم يسيطر سبف الدولة على طب الشهباء ، تاركا أخاه ناصر الدولة يدعم نفوذه في منطقة الموصل(٢) ٠

وبينما كان سيف الدولة يؤسس ملك بنى حمدان فى حلب \_ بعد أنهيار قوائم ملكهم في الموصل بعد انتصار توزون التركي أمير الأمراء عليهم \_ أواخر أيام أخيه ناصر الدولة \_ كان ابناء ناصر الدولة يتقاتلون على السيادة والمال ، وقد اساءوا الى أبيهم ، وانضموا الى غيرهم من الطامعين في الأرض التي احتفظ بها أجدادهم الحمدانيون نحو أربع وسبعين سنة ، وكان خلافهم ، وقيام بعضهم على بعض ، مما دفع عضد الدولة البويهي للتقدم ، وطرد أبا تغلب بن ناصر ، وبسط نفوذه في البلاد • وبذلك تنطوى راية الممدانيين في الموصل وديار بنى ربيعة لتخقق من جديد راية دولتهم في حلب الشهباء على يد سيف الدولة(٤) ٠

<sup>(</sup>١) سامي الكبالي: سيف الدولة ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سامي الكيالي: سيف الدولة ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سامى الكيالى : ص ١٤/٥٥ . (٤) سامى الكيالى : ص ١٤/٤٥ .

فلماذا اختار سيف الدولة أرض حلب • ؟ هـل فيها مناعة المدن النصينة التي تصد هجمات العدو ؟ الواقع انها تقوم على سهل منبسط فسيه وكثيرا ما تغنى الشعراء بجودة تربتها وطيب هوائها ، وجمال سمتها ، وبساتينها الفيحاء التي بزت غوطة الشـام • وكانت قلعتها الأثرية التي تجثم في قلب البلد ، وقد عرفت عمر الزمن وخلود الحياة ، موضع اعجاب ودهشة الفاتحين الغزاة • فهل كانت قلعتها هذه سببا في اختيار سيف الدولة لحلب ليبذر فيها بذور دولته •

فى الحقيقة ربما كان سيف الدولة يرى ضرورة المقام فى حلب ليرصد منها تحركات الروم وهم وهو فى حلب قريبون منه ولاغرو فالروم كان يمضهم الشوق الى تلك البلاد التى ضاعت منهم منذ عهد الراشدين و فلم يتركوا فرصة الا وأغاروا على ثغور المسلمين محاولين اخذها و مما يبرر نظرة سيف الدولة فى الوقوف هنا ليصد هجمات الروم المتربصين بالمسلمين شرا ، فبنى مملكته الجديدة فى أرض الشهباء المتاخمة لأرض الروم و

على أى حال ، فلقد دخل سيف الدولة حلب سنة ٣٣٣ه ، فأخذها من يد أحد قواد الاخشيد حاكم مصر ، وكانت حلب فى عهد سيف الدولة ، عاصمة دولة تمتد من الموصل حتى تكريت (۱) ، ومن عانه على الفرات حتى البحر المتوسط ، مشكلة على وجه التقريب خطا مستويا يمر من جنوبي حمص ، وقد امتدت ممتلكات الحمدانيين شمالا ، حتى منطقة كيليكيا وملطية وديار بكر حتى مدينة أخيلات (خلاط) الواقعة على بحيرة وأن Wan ،

ولقد ظلت الدولة الحمدانية مدة تنيف على السبعين عاما ( ٣٦٣ – ١٩٥٨ ) ثم انتهت كما بدأت ضعيفة تارة وقوية تارة أخرى • على أن نفوذها لم يقو الآفى عهد سيف الدولة الذى رفع من شانها وخلد ذكرها ، مما يجعلنا نقدر باطمئنان أنه اذا ذكرت الدولة الحمدانية فليكن معروفا ان سيف الدولة هو الذى خلقها وفرض اسمها فى التاريخ •

<sup>(</sup>۱) سامي الكيالي : سيف الدولة ص ٥٢ .

### الفص ل الأولث

الأوضاع السياسية في أرمينية

بين القرنين الثالث والرابع

بعد الهجسرة

- (١) بنو الساج في أرمينية وأدربيجان
- (ب) الامارات العربية الأخرى في أرمينية ٠
- (ج) الممالك الأرمينية في مستهل القرن الرابع الهجرى •

## الأوضاع السياسية في أرمينية

(۱) بنو الساج في أرمينية وأذربيجان ( ٢٦٦–٣١٨ه / ٨٧٩–٩٣٠ ) :

اتحدت منطقة أذربيجان (١) مع اقليمى الجزيرة (ما بين النهرين ) وأرمينية (٢) \_ في معظم الأوقات \_ تحت سيطرة حكم واحد • وفي نهاية

(1) ذكرها في الأصل البستاني نقال : « قال ملطبرون ( رحالة ) في جفرانيته وكانت \_ أي اذربيجان \_ تسمى عند الاقتمين اطروباطينة . . . ومعنى اذربيجان أو اطروباطينة أرض النار ، اما لكون عبادة النار ظهرت ونشأت نيها ، أو لكونها كانت عرضة لهبجان جبال النار . . وهي أراضي جبلية يابسة منتشرة نيها أودية خصبة كثيرة الفواكه . . . » .

راجع: السيد محمد امين الخانجى: منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان (بساب الهمسزة والذال وما يليهما) ص ١٨٤٠ واذرييجان اقليم شمالي ايران يحدها شمالا ومن الشمال الشرقي امسلاك روسيا ، ومن الشرق جيسلان Jilam ومن الجنوب كردستان الفارسية والعراق العجمي ومن المغرب (كردستان التركية وارمينية ، مساحتها نحو مساحتها نحو الله ميل مربع ) . . أكبر أنهارها نهرا قرصو والرس . . وهواؤها غالبا معتدل وصيفها حار جدا ، وشتاؤها في غاية البرد . وبها بحيرة ارمية الكبيرة المشهورة . . وعلى الجملة هي بلاد قديمة العهد جدا ، انظر نفس الرجع السابق ونفس الصفحة .

وكانت تتداولها ولاة من المسلمين . فقد وليها سنة ١٣٢ه أبو جعفر المنصور العباسى ( الخليفة بعد ذلك ) كما وليها الرشيد سنة ١٦٤ه أيام أبيه الخليفة المهدى ، واقطعها المتوكل ابنه المعتز سنة ٢٣٥ه . ثم اتصلت سنة ٢٨٨ه الى يوسف بن الساج وكانت بيد أخيه محمد ، وان كان ابن الاثير يذكر ان يوسف وليها سنة ٢٩٦ه ، ثم نزعت منه أيام المقتدر على يد مؤنس الخادم سنة ٣٠٥ه ثم تداولها أصحاب ابن أبى الساج ،

راجع الخانجى: منجم العمران المستدرك ص ١٨٥ - ١٨٧ ٠ (المينية: صقع عظيم واسمع يمتد شمالا الى جبال القيق (القوقاز) والبحر الاسود . وبعض اقليم الجزيرة جنوبا . وبحر الخزر أو قزوين) Caspian وهضبة انربيجان شرقا ، واسميا الصغرى والجزيرة غربا . وتشتمل أرمينية على الأراضي الجبلية التي تخترقها أنهار عظيمة أهمها : الدجلة والفرات في الجنوب ، ونهر الكر Kyros ونهر الرس أراكس Araxes في الشمال . وكان يسمكن هذه البلاد شعب اسيوى مجهول الأصل يعرف باسم الأرمن ، وقد اعتنق الارمن المسيحية في وقت مبكر ، كما ظهرت شخصيته الشعب الأرمني متميزة عما جاورها من شعوب ، مبكر ، كما ظهرت شخصيته الشعب الأرمني متميزة عما جاورها من شعوب ، كذلك عاش في ارمينية جماعات من اليهود والمجوس ، دفعت الى هذه البلاد من البلاد المجاورة . راجع المقدسي : احسن التقاسيم ص ٣٧٣ — ٣٧٤ - وسمسابر ديسماب أرمينية ص ١ - ٥ ، وط

Sterck Art. Armenia (Ency of Islam I. P. 637. الحدود الاسلامية الميزنطية ج ١ ص ١٩١ ، ١٩٢ و ١٩٦ – ١٩٨ .

القرن الثالث الهجرى ( بداية العاشر الميلادى ) كانت أذربيجان ضمن منطقة نفوذ الأسرة الساجية (بنو الساج) (١) • وقد حكمت هذه الأسرة الساجية منطقة أرمينية — التى كانت وقتذاك تابعة لاقليم الجزيرة — بالاشتراك مع عيسى بن الشيخ وحلفاؤه من بنى سيبان وابن كنداج • وانتهى بنو الساج من أرمينية وأذربيجان باغتيال « أبو السافر فتح بن أفشين » بيد أحد غلمانه ، ومغادرة آخر أفراد الأسرة الساجية البلاد بن أفشين » بيد أحد غلمانه ، ومغادرة آخر أفراد الأسرة الساجية البلاد الأرمينية ، ليصبح مجرد ضابط في الجيش العباسي تحت أمرة ابن التي (٢) .

والحق أن الأسرة المساجية مرت بعد سنة ٣١٧ه بفترة مشوبة بالاضطرابات والفتن ، وكل ما نعلمه عن هذه الفترة الحرجة فى تاريخ بنى الساج بأرمينية هو أنه تعاقب على حكم أذربيجان اثنان من غلمان بنى الساج هما: وصيف شيروانى و « مفلح » الذى ورد ذكره عام ١٩٨٩ ( ١٩٣١م ) ، صَمن ذكر اغارة على البلاد الأرمينية (٣) ، وان كان من غير الواضح كم من الوقت استمر حكمهما ،

والثابت ، أنه فى عام ٣٣٠ ه ( ٣٣٢ م ) حصل مرداويج بن زيار الديلمى سيد أو حاكم طبرستان واقليم الجيل – من الخليفة العباسى المقتدر بالله ( ٣٩٠ - ٣٠٠ هـ) – على عهد متوليته اقليم أذربيجان والبلاد الأرسينية ، الى جانب طبرستان والجبل (١) ، ولم يثبت ما اذا كان مرداويج بن زيار قد توجه الى هناك ليدير هذه المناطق ، أو أنه أرسل أحد ممثليه ليحكم هناك نيابة عنه ، بل أن المرجح أن اقليم أذربيجان ، كان – وقتذاك – لا يز ال فى يد ديسم بن شاذلويه الكردى أحد ضباط

<sup>(</sup>۱) بنو الساج: هم اسرة تنتسب الى ضابط تركى من ضباط الخليفة العباسى المتوكل على الله ( ٢٣٢ ــ ٧٤٧ه) . وقد قتل احد أفرادها البارزين عام ٣١٥ه ( ٣٢٧م) اثناء القتال ضد القرامطة . راجع: زامباور: معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامى . ج٢ ص ١٧٧ وابن حوقل: صورة الأرض ٣٣٨

Canard : Hist. de la Dynastie des Hamdanides, P. 454.

Canard : Hist, de la dyn. des Hamd., P. 454.

Defermery; Sajides (J. Asiatique, 1947, X P. 436).

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جـ ٣ ص ٢٣٢ .

يوسف بن أبى الساج (١) • فلما قتل مرداويج بن زيار الديلمى أوائل علم ٣٢٣ ه ( ٩٣٥ م ) ، واصل أخوه وخليفته « وشمكير » الناداة بمطالبه فى أذربيجان (٢) •

وهكذا يتضح أنه مند وفاة آخر أمراء الأسرة الساجية ف أذربيجان وهو أبو السافر فتح بن أفشين سنة ٣١٧ ه ( ٩٢٩م ) انتقلت الأمور في هذا الاقليم الى أيدى مختلف المقادة والضباط الساجين الذين بذلوا جهودا كبيرة لاحكام السيطرة على أرمينية ، حتى دون اذن الخليفة العباسي ، علما بأنهم لم يقوموا بأكثر من اغارات على أرمينية لم تسفر عن نتيجة تذكر (٣) •

والواقع أن عملية اسلاس قياد منطقة أرمينية لــم تكن بالمُمـر أيسير ، وذلك لعدة عوامل أهمها: تضاريس البلاد وصعوبتها ، وكان المتعارف عليه بين الأرمن ، أنه اذا أمكن لأحد أن يتوغل فى أرمينية ، ويحصل على موافقة أمرائها ، وقبــوله أميرا عليهم ممثــلا للخلافة العباسية ، أصبح من المبسور بعد ذلك أن ينال من المحكومة العباسية ، عهدا بتوليته على البلاد ليصير بذلك واليا شرعيا على أرمينية ،

وف هذه الاثناء كان ناصر الدولة الحمداني ــ الذي خلف عيسي ابن الشيخ الشيباني ــ ف ديار بكر يأمل في ضم أرمينية لتصبح ضمن الاقاليم التي قلده الخليفة أمر ولايتها وادارتها (٤) •

ولما كان ما يحكمه ناصر الدولة من بلدان يقع فى مواجهة أراضى الامبر الطورية البيزنطية عبر ديار بكر ، ومطلوب منه الدفاع عن منطقة

<sup>(</sup>۱) كان والد ديسم بن شاذلوية من انصار هارون الشارى الخارجى . غلما قضى على هارون وحركته بواسطة حسين بن حمدان ممثلا للخليفة العباسى المكتفى ( ۲۸۹ ـ ۲۹۰ه ) هرب شاذلويه الى اكراد اذربيجان .

راجع : ابن مسكوية : تجارب الأمم ٢/٢٣ ــ ٣٣ و ١/٣٨٨ و ٤٠٤ وابن الأثير : الكامل : حوادث علمي ٣٢٥ه و ٣٣٢ه .

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الاسلامية ج ٤ ص ١١٨٥ مادة وشمكير .

Canard : Hist. de la Dynastic des Hamdanides, P. 463.

Canard : Ibid, P. 463. (§)

ما بين النهرين ( الميزوبوتوميا ) • فقد صار من أهم مصالحه السيطرة على بعض الأماكن أو المواضع الرئيسية ، مع ضمان سلامة حركة المواصلات مع مدينة قاليقلا Qaliqala في قلب أرمينية (١) •

ويسمى كنارد هذه الفترة السابقة لعام ٣١٩ ه وحتى سنة ٣٣٩ه بالفترة « المقبل سيفية » ، أى الفترة السابقة على ظهور سيف الدولة الحمدانى ، كأمير مسئول مسئولية مباشرة عن مواجهة الروم ، كما أنه لم يكن قد لقب بعد بلقب « سيف الدولة » ، وكان لايزال مجرد حاكم على مجموعة أقاليم حدودية ثغرية ثم يستدرك موضحا سمات هذه « الفترة الارمينية الميزوبوتامية » من الحرب ضد الروم ، وقد سماها كذلك نسبة الى المسرح الذى جرت عليه المواجهة بين المسلمين من ناحية ، واللروم والأرمن ومن ولائهم من ناحية أخرى (٢) ،

# الامارات العربية في ارمينية أبان القرن الرابع الهجري ( الماشر المالدي ):

فى القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى وجدت فى أرمينية عدة أمارات عربية مستقلة ، فى منطقة الاباهونيك ، وبحيرة فان ، وقد انعزلت هذه الامارات العربية الأربع عن الخلافة العباسية ، منذ ازدياد قوة جيرانها الأرمن ، وسع تبالتالى ، المى التكيف مع هذا الوضع ، باذلة جهودا كبيرة لصد محاولات الفرو من جانب كل من البيزنطيين ، والأرددرونيين حلفاء بيزنطه (٣) ،

وعلى الرغم من التضامن الذي كان قائما بين المسلمين هناك ، فلسوف نرى أن أمراء العرب في أرمينية ، كانوا يلقون من الحدانيين نفس المعاملة التي كانوا يعاملون بها أمراء الأرمن ، وأنهم اي

Canard: Ibid, P. 463/4. (1)

Canard : Hist. de la Dynastie de Hamdanides, P. 463/4.

Runciman: Ibid., P. 160 (Y)

أمراء العرب \_ كانوا بعنبرون أنفسهم كالأرمن الى حد ما ، حتى أنهم خصعوا في النهاية للنفوذ البيزنطي (١) •

وقد وجد فى القرن التاسع الميلادى ( الثالث الهجرى ) عدد كبير من الجاليات الحضرية والامارات العربية المستقلة ، فى أرمينية ، وجورجيا ، وألبانيا ، وقد استمرت هذه الجاليات العربية ، منذ القرن التاسع الميلادى كما يذكر المؤرخ البيرنطى ثبود شيان القرن التاسع الميلادى كما يذكر المؤرخ البيرنطى ثبود شيان محتفظة باستقلالها ، مع تناقص فى عدد الامارات العربية الأرمينية (٢) ، من ذلك مثلا امارة أرزن Arzan التى امتدت فى عهد موسى بن زرارة الذى كان ينتسب بالمصاهرة الى الأسرة الباجراتية — وفى عهد ابنه الذى كان ينتسب بالمصاهرة الى الأسرة الباجراتية — وفى عهد ابنه المسيحية حكم حتى «بتليس» وحدود الطارون ، الى أن دمرها « عيسى المسيحية حكم حتى «بتليس» وحدود الطارون ، الى أن دمرها « عيسى الن الشيخ » و ومع هذا فان الأسرة لم تنقرض تماما الا فى القرن العاشر الميلادى ، حين استولى جاجيث أردزرونى على آخر موقع كان لغضم ارزن الى ديار بكر (٢) ،

كذلك نجد من الاسرات العربية المستقرة فى أرمينية الاسسرة القيسية (أو القيسيين) ، والعثمانيين (٢) بنو خزيم ، والجحافيين Jah hafides وهي فيما يبدو فرع من القيسية عرب الشمال ، أو بصفة خاصة قبيلة سليم التي لا يعرف متى بدأت اقامتها فى أرمينية ،

ومما يذكر أن العثمانيين سيطروا فى القرن التاسع الميالادى على مدينة « بيركرى » وحصن أميوك الواقع غربى

Brosset: Ibid., P. 244 - 246 + Canard: P. 471 - 2.

Canard: Ibid., P. 472.

<sup>(</sup>٣) الطبرى : الأمم والملوك جـ ٣ ص ١٩٩١

Laurent : Les Bagratuni Sout Goergie de la IX Siede P. 326.

<sup>(</sup>٤) نسبة الى عثمان بن عمارة بن خزيم ، الذى حكم أرمينيا خلال عسام ١٦٦ه ، ١٦٧ه / ١٦٧م . راجع البلذرى : انساب الاشراف . وفتوح ص ٢٠٠٠ .

بحيرة (فان) ، الذي ظل في يدهم حتى انتزعه منهم جاجيك الاردزونى في مستهل القرن العاشر الميلادى ، ونجح فيما فشل فيه أسلافه أشوط ديرنيك و لكن سمباط البجراتي لم يرض عن هذا الاستيلاء وذلك لأن العثمانيين كانوا يدفعون له الجرزية في ذلك الوقت و وفي سنة في صراع مكان العثمانيون ما يزالون يسيطرون على بيركرى ، وكانوا في صراع ضد أمير منزيكرت (ملازكرد) ، التي كانوا منذ ثلاثين سنة مضت (منذ نحو سنة ٢٥٩م/١٥٥٩ ) طفاءها ضد الملك الأرمني أشوط الاردزروني و وفي الحملة التي شنتها أسرتا البجراتين والاردزرونيين سنة ٢٩٩م ضد أمير منزيكرت سيد الاباهونيك وقف أمير بيركرى العثماني في جانب الأرمن وهو عثماني عربي مسلم وهو مالم نعد نسمع عنه بعد ذلك شيئا ، حيث انتقلت السيادة على بيركرى الي أيدى الأسرة المحاكمة في منزيكرت (۱) ،

ومما يدل على أهمية حكام منزيكرت القيسيين ( من بنى سليم ) وتأثيرهم فى تاريخ تلك المنطقة ، فى السياسة البيزنطية ، انهم حظوا بعناية الأمبراطور قسطنطين بورفيروجنتس ، فى دراسته التى وضعها عن الامبراطورية البيزنطية بعنوان « ادارة الامبراطورية البيزنطية » وهى الدراسة التى اهتم بها المؤرخ مركفارت (٢) فيما بعد ،

ومن المهم أن ننقل الاجرزاء الرئيسية فى نص قسطنطين بورفيروجنتس: حيث يقول: « انه قبل عهد اشوط البجراطى ( ١٩٨٠ – ١٩٨٥ م ) أمير الامراء ، كانت المدن الثلاث: بيركرى ( بركرى بالعربية ) وشليات Chiat (بالعربية خيلات) ، وأردزيس كانت المدن الثلاث المينية ، وأردزيس كانت تابعة الملك أرمينية ، وكذلك مدن طيبة عليه Tibe وهى بالأرمينية «دوين» وبالعربية «دابيل»، وشرت Tibe بالأرمينية «دوين» وبالعربية ذوى ، خواى ) ، وسلاماس Salames والاخيرتان الى خوى وسلاماس تقعان فى الله مدن أما مدينة منزيكرت ( مانزيكرت أو ملازكرد ) فكانت

Canard: Ibid., P. 437.

<sup>(1)</sup> 

Canard .: Ibid., P. 474.

فيد « ابني الورد » ( بالافرنجية ابلكرت أو البلبرت ) وهو « عبد البر » وهذا الراجح عند مركفارت وكان خاصعا لسيادة اشوط البجراطي • وقد منحه اشوط حكم مدن : شليات (خيلات ) وأردزيس ( ارجيش ) وبيركري ( بركري ) ، فظل يحكمها ، ثم خلفه ابنه عبد الحميد بن عبد البر أو ( أبسو المورد ) وتسميه المراجع الاجنبية Abul Chamit – ثم خلف هذا ابنه « أبو سوادة » ابن عبد المحميد بن عبد البر ( أبو الورد ) وهو أيضا الذي تسميه المراجع المجنبية Aposebatas أي « أبو سوادة » (۱) •

وبعد وفاة الملك البجراطى « سلمباط » سنة ١٩٩٨ ، تمكن « أبو سوادة بن عبد الحميد بن عبد المبر القيسى ى ( من بنى سليم ) من الاستقلال بحكم وادارة مانزيكرت ، وكل ما تحت يده من أملاك ، وقد تعرضت أملاكه في عهده لهجوم ونهب الدمستيق (الديموستيكوس) البيزنطى ، في عهد الامبراطور البيلزنطى « رومانسوس ليكابينوس » ( ٩١٩ – ٤٤٤ م ) ، نتج عنه خضوع أبو سوادة وأخويه : أبا الأسود وأبو سالم ( بالافرنجية أبو الشفت ، وأبو سلمس ) وقبولهم دفع الجزية للامبراطور ، الى جانب جلزية أو ضريبة أخسرى سنوية له ، الجزية للامبراطور ، الى جانب جلزية أو ضريبة أخسرى سنوية له ، تعبيرا عن هذا الخضوع واثياتا المولاء ، وبذلك جمع أبو الأسود بين تعبيرا عن هذا الخضوع واثياتا المولاء ، وبذلك جمع أبو الأسود بين ولاءين : ولاء لبيزنطة ، وولاء للحاكم البجراطي ، الذي كانت المدن المذكورة سابقا التي يحكمها أبو الأسود في نطاق اقليمه ، وهي المدن المذكورة سابقا التي محكمها أبو الأسود في نطاق اقليمه ، وهي المدن المذكورة سابقا التي محكمها أبو الأسود في نطاق اقليمه ، وهي المدن المذكورة سابقا التي محكمها أبو الأسود في نطاق اقليمه ، وهي المدن المذكورة سابقا التي محكمها أبو الأسود في نطاق اقليمه ، وهي المدن المذكورة سابقا التي محكمها أبو الأسود في نطاق اقليمه ، وهي المدن المذكورة سابقا التي محكمها أبو الأسود في نطاق اقليمه ، وهي المدن المذكورة سابقا التي محكمها أبو الأسود في نطاق الميما ( شركا ) Al-Warak ( الورك) ،

والجدير بالذكر أن قسطنطين بورفيروجينتس اعتبر - فى كتابه - أن كل هذه المدن التى فى يد القيسية وسلالتهم ، ضمن املاك الامبر الحورية البيزنطية ليس فقط الأن امراءها كانوا خاضعين سياسيا للامبر الطور البيزنطى رومانوس ليكابينوس ، ولكن أيضا لأن سيدهم

(7)

<sup>(</sup>١) بورنم وجنتس: ادارة الامبراطورية ١٦١ ، ١٦٥ .

الأول البجراطى ( اشوط الثانى ٩١٤ ـ ٩٢٩م ) كان تحت السيادة والحماية البيزنطية (١) ٠

ثم يضبف بورفيروجينتس الى ذلك أن أبا الاسهود ، أخسا أبو سوادة ، وابن عمه احمد (الذى لم يذكر اسم أبيه) (وتسميه المصادر الافرنجية انبسيوس) ، استوليا على «خيلات» (شليات) وارذريس (أرجيش) والتزكية ، واعترفا بالسيادة للامبراطور البيزنطى مثلما فعل أبو الاسود من قبل (٢) .

أما عن الأخ الآخر (أبو سالم) \_ أبو سلمس \_ فوضع يده على « تزيرماتزو » Tzermatzou (<sup>1)</sup> \_ أو بالاصح سرمانتزو \_ الواقعة شمال غرب « هرق » ، والأراضي التابعة لها وخضع لسيادة الامبراطور \_ البيزنطي أيضا +

ولما مات « أبو سوادة » خلفه ابنه « عبد الرحيم بن ابى سوادة ابن عبد الحميد ابن عبد البر القيسى » ، ثم خلفه من بعده عمه « آبو الاسود « ، الذى سيطر على الأمور فى مانزيكرت وأماكن أخرى ، ثم اعقبه أخوه أبو سالم (ن) .

وكان لابى سوادة ابن آخر اسمه « ابو المعز » (وربما عبد المعز). • ولما لم يكن لأبى الأسود ابناء ، فانه تبنى ابن عمه احمد •

بينما كان لأبى سالم ( اخو أبو الاسود ) ابن عبد البر الثانى أو ( أبو الورد الثانى ) • وقد حكم هذا فى مانزيكرت كما يذكر بورفيروجنتيس • بينما أبعد ابو المعز ( عبد المعز ) عن السلطة لمداثة سنه بعد وفاة والده « أبو سواده » وعمه « أبو الاسود (٥) •

Canard : Ibid., P. 474. (1)

Canard : Ibid., P. 229. (7)

Canard : Ibid., P. 230. (Y)

Canard : Ibid, P. 475. (§)

<sup>(</sup>٥) راجع قسطنطبن بورفيرجنتس : ادارة الامبراطورية البيزنطية .

أما أحمد بن ابو الاسود (بالتبنى) ، فتولى فى عهد والده (بالتبنى) حكم خيلات وارجيش والتزيكية (ذات الجوز) ، واحتفظ بولاية هذه المدن فى عهد أبو سالم ، مع استمراره فى دفع الجزية للامبراطور البيزنطى عن هذه المدن الثلاث ، غير أن عبد البر الثانى ابن أبو سالم اغتاله واحتل المدن الثلاث ، التى طالب بها الامبراطور البيزنطى مدعيا تبعيتها له ،

والجدير بالذكر أن مؤرخى الأرمن زودونا بمعلومات عن هذه الاسرة القيسية ، حيث يظهر عبد البر (أبو الورد) معاصرا للملك البجراطى اشسوط اللاول ٢٤٨ -- ٢٧٦ ه كما ورد فى كتاب تاريخى وضعه « توماس أردزرونى » فذكر اسمه « ابلير » وانه سيد الاباهونيك ومانزيكرت فيما بين سنتى ٨٦٨ و ٨٨٧ م ( ٢٥٤ - ٢٧٤ ه ) .

وفى مستهل القرن الرابع الهجرى / القرن العاشر المسلادى ( ١٨٩ه – ١٩٠٩م ) ثار القيسيون ( من بنى سليم ) على الملك سمبات البجراطي ( ٢٧٦ – ٢١٠ ه – ١٩٠ ه ) الذي كانوا يعترفون المال الأردزروني المعاصر – حمله عسكرية أخمدت تمرد القيسية ، وان لم يتمكن من الاستيلاء على مانزيكرت ، وقد سسمى الكاتب المؤرخ توماس اردزروني هؤلاء القيسية باسم « أبناء عبد الرحمن » (١) ،

وهو اسم لم نجده في تاريخ بورفيروجنتيس ، ويعتقد ماركفارت انه

<sup>(</sup>۱) يظهر اسم عدد الرحمن في نص لابن الأزرق ، على انه ابو شخص يدعى «أحمد» فينطبق على اسم أحمد الذي أورده قسطنطين بورفيرجنتس . لكنه لم يذكر اسم أبيه (والد عبد الرحمن) . ولما كان أحمد هذا قد ذكره بورفيروجنتس على انه ابن عم «أبو لسفت» (عبد الحميد) ، احد أبناء (أبن عبد البر) فاننا نخلص من ذلك الى أن عبد الرحمن هو ابن عبد البرواخو عبد الحميد وهذا بدل أيضا على أن اسم عبد الرحمن كان شائعا في الأسرة . وأن أحد الإجداد كان يحمل هذا الاسم . ومن ثم كان ورود اسم ابناء عبد الرحمن في تاريخ توماس اردزروني .

يوجد خلط فاالاسماء في تاريخ توماس أردزروني (١) • أما عن القيسية في أرمينية بعد هذه الفترة فليست لدينا عنهم معلومات •

وليس هناك شك فى أن مدينة ديركرى ، قد انتقلت الى أيدى القيسيين ، عقب ضعف سلطان الاسرة البجراتية ، بعد وقوع سمباط ( ممه – مهم م الله على بدى يوسف بن ابى الساج ، كما لا يجب – فى المواقع – أن نعطى أهمبة لما أكده قسطنطين بورفيروجنتس من أن الملك اشوط البجراطى ، منح أبا الورد ( ابليرت ) مدن بيركرى وخلات ( شيلات أو خلاط ) ، وأرجيش كاقطاعيات له ، اذ لو افترضنا حدلا – أن أشوط البجراطى كان فى حالة تسمح له بهذا العمل ، فانه كان من الاولى به أن يحتفظ بهذه المدن لنفسه ويتولى هو حكمها ، ولكن ييدو أن بورفيروجنتس أراد – بتأكيد هذا الأمر – أن يكشف عن رغبته فى اظهار تبعية هذه المدن للامبراطورية البيزنطية قانونا ، لانها رغبته فى اظهار تبعية هذه المدن للامبراطورية البيزنطية قانونا ، لانها وتابعة للمملكة البجراتية ، التى أصبحت منذ عام ١٥٥ م خاضعة أو تابعة للامبراطورية البيزنطية البيزنطية ، التى أصبحت منذ عام ١٥٥ م خاضعة و تابعة للامبراطورية البيزنطية ، التى أصبحت منذ عام ١٥٥ م خاضعة أو تابعة للامبراطورية البيزنطية ، التى أصبحت منذ عام ١٥٥ م خاضعة أو تابعة للامبراطورية البيزنطية ، التى أصبحت منذ عام ١٥٥ م خاضعة أو تابعة للامبراطورية البيزنطية ، التى أصبحت منذ عام ١٩٥ م خاضعة أو تابعة للامبراطورية البيزنطية ، التى أصبحت منذ عام ١٩٥ م خاضعة أو تابعة للامبراطورية البيزنطية ، التى أصبحت منذ عام ١٩٥ م خاضعة أو تابعة للامبراطورية البيزنطية ، التى أصبحت منذ عام ١٩٥ م خاضعة أو تابعة للامبراطورية البيزنطية ، التى أصبحت منذ عام ١٩٥ م خاصه م

وهكذا يتبين أن أبناء عبد الحمبد أبسو الورد ، كانوا معاصرين للامبراطور البيزنطى رومانسوس ليكابينوس ، ( ٣٠٠٦ ـ ٣٣٣ ه ، ٩١٩ ـ ٩٤٠ م ) ، وأنهم \_ بلا شك \_ قاموا بدور ما فى عام ٢٨٩ ه/ ٢٠٥م وكان « أبو الورد » الثانى يتولى الحكم ابان كتابة بوفيروجنتس لتاريخه \_ أى بين عامى ٣٣٨ \_ ٣٤٢ ه ، ٩٤٩ \_ ٩٥٩ م ) ،

وعلى هذا يمكن القول أنه فى الوقت الذى تدخل فيه الحمدانيون فى شئون أرمينية ، كانت منطقة الأباهونيك ، والضفة الشمالية لبحيرة (فان) Van ف أيدى القيسيين ، أى أيدى أمراء عرب تابعين بدرجة ما للمك البجراطي والاموراطوربة البيزنطية ،

أما الجحافيون ( بنو جحاف ) \_ ويشتركون مع القيسية في أصل قبلي واحد \_ فهم ينتسبون الى جحاف السلامي ( من قبيلة سلام ) ،

Canard: Ibid., P. 475-476. (1)

Canard : Ibid., P. 476. (7)

الذى تزوج سيدة أرمينية ، هى ابنة الأمير موشغ الذى قتل فى تمرد سنة ٢٧٧م ( ١٥٥ ه ) الذى قام ضد العرب فى أرمينية • كما لعب دورا هاما فى أرمينية أبان عصر المأمون ، حيث ثار على والميه العباسى هناك ، واستولى على مدينة دوين مقر الحكم الاسلامى بأرمينية (١) •

وقد بسط « جحاف السلامى وأبناؤه سيادتهم ، على اقليم شاسع يمتد من أرشارونيك ( منطقة نهر الرس جنوبى بحيرة قارص ) حتى بحيرة فان واقليم طارون ، كما سيط على مدينتى منزيكرت وخيلات، ويذكر المؤرخون العرب والأرمن بعض أبناء جحاف السلامى » بأسماء عيد الملك ، وعبد الله وعبد الحميد والد « سوادة » ، الذى دأن لخالد ابن يزيد بن مزيد الشيبانى ، فى أواخر حكمه ، الذى تعاون مع والى اذرباجان وأرمينية وقتذاك « ابو سعيد محمد بن يوسف مروازى (٢٣٥هم ) ٢٠٥٠،

على. أننا نفتقد الاثر التاريخي لهؤلاء الاشخاص في أرمينية (في أواسط القرن التاسع الميلادي / أواسط الثالث الهجري) • فقد ذكر الطبري ابن سواده و ويدعي جحاف في حوادث سنة ٢٥١ه / ٢٠٨م على أنه قائد للقوات الاسلامية في ملطية Malytaia • ويبدو أنه في هذه الفترة انتقلت الاقاليم التي كانوا يملكونها أو يحكمونها ، الى أيدي اسرة سلامي آخر ، لابد أنه كان من أقرباء أبو الورد (عبد البر) التي كان ابناؤها يحملون بنوع خاص اسم « القيسيين » ، لكن سوف نتبين أن هؤلاء الجحافيين ظلوا يملكون اقليما ما في أرمينية ، حيث كان بعضهم على علاقة بسيف الدولة الحمداني عام ٣٢٨ ه ، دون ذكر أو تحديد للاقليم أو المدينة التابعة له (٣) •

Canard : Ibid., P. 477. (1)

Canard: P. 477. (Y)

Canard: P. 477 - 478. (T)

# (ج) المالك الأرمينية في مستهل القرن الرابع الهجري (العاشر المالك الأرمينية ):

كان يوجد بأرمينية منذ القرن التاسع الميلادى (النصف التانى منه بخاصة ) مملكتان تعلوان على مختلف الامارات الاقطاعية الأرمينية هذا فضلا عن الامارات العربية الاسلامية التي كانت هناك في نفس الفترة وقد حاولت مملكتان أرمينيتان ممارسة نوع من السيطرة والسيادة على الامارات العربية الاسلامية آنذاك وساتان الملكتان الأرمينيتان هما : مملكة البجارطه (البجراطيون) في شمال أرمينية والمملكة الاردزرونية في جنوب البلاد (۱) و

ومن ناحية أخرى تعرض النفوذ العباسى \_ فى مستهل القرن التاسع الميلادى \_ فى القليم القوقاز للروال وذلك بسبب التمرد الخطير الذى قام به اسماعيل بن شعيب أمير تفليس على عهد الخليفة العباسى هارون الرشيد ( ١٧٠ \_ ١٩٣ هـ) و هذه الثورة تم سحقها واخمادها بمساعدة أمراء الأرمن و كما شهدت سنة ١٩٧ هـ ( ١٨٨م ) حركة تمردية أخرى قامت فى مدينتى دبيل ( دوين ) ويرذعه و فضلا عن قيام المسلمين فى تفليس سنة ٢١٤ هـ ( ١٨٨٩ م ) بالتمرد ثانية على أميرهم وقتذاك محمد بن حطب و كما هزمت القوات العباسية فى مدينة كاختى المهلك سنة ٢٢٦ هـ ( ١٨٤٩ م ) و ٢٢٨ هـ ( ١٨٤٨ م ) من جانب قوى أرمينية محلية و فى سنة ٢٢٩ هـ ( ١٨٤٨ م ) تمرد أمير الشرابى ورفض السماح لقوات الخلافة العباسية بقيادة « بغا الكبير الشرابى »بالتدخل للقضاء على محاولة جعل مدينة تفليس مركزا لدولة السلامية فى اقليم القوقاز (٢) و

أما عن الوضع بالنسبة للجانب البيزنطى ، فقد تأثر موقفهم بتفجر النزاع الدينى الأيقونى مرة أخرى ، فى نفس الوقت الذى كانت الخلافة العباسية تعانى من متاعب داخلية كثيرة ، كما منيت بيزنطه

Allen, W.E.D.: Hist. of the Georgian People, P. 81-82.

Allen : Ibid., P. 82. (7)

حين حاولت التدخل في شئون بلاد الابخاز بكارثة وهزيمة ملحقة سنة ١٤٨م (٨٢٨ه)(١) •

ومع استمرار تدهور أوضاع كل من القوتين المتنافستين وقتدناك (العباسية والبيزنطية) ، برز البيت البجراطي رافعا لواء التمرد ، معبرا بذلك عن تلك الروح الجبلة الصرفة لسكان أرمينية ذات الطبيعة الجبلية الجافة ، كما نصب أشوط الاردزروني نفسه ملكا على اقليم الفاسيوراكان جنوبي بحيرة (فان) Van ، أما باقي المناطق الأرمينية ومعظم منطقة جورجيا فقد توزعتها أجنحة البيت البجراتي، وكان أكثر أفراد هذا البيت عقلا وحكمة وشجاعة وحنكة ، في مواجهة أزمات القرن التاسع الميلادي المحدقة بأرمينية ، هو أشوط البجراتي امير شيراك المتاهد الذي حقق نصرا على العرب الموجودين هناك فعينه نبلاء الأرمن عليهم سنة ١٨٨٠/٨٨٨ ( ٢٧٣ ـ ٢٧٤هـ ) ملكا ومنحوه لقب «ملك مأسوك الأرمن ) (أو شاهنشاه الأرمن) محتى سنة ٨٨٥/٨٨٩ ويستمر ملكا على الأرمن دون منازع حتى سنة ٨٨٥/١٠ ويستمر ملكا على الأرمن

والجدير بالذكر أن كلا من الملكتين الأرمينيتين كانتا من صنع السلمين أنفسهم ، الذين أرادوا \_ بمساعدتهم لاقوى وأكبر أسرتين اقطاعيتين فى أرمينية \_ استغلال نفوذهما لصالح دولة الخلافة العباسية ، ولا غرو ، فقد باتت دولة الخلافة تشعر \_ منذ النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى أواخر القرن الثالث الهجرى \_ المحاجة الماسة الى مصانعة الأرمن ، لكى تكسبهم \_ ولو بطريق غير بالحاجة الماسة الى مصانعة الأرمن ، لكى تكسبهم \_ ولو بطريق غير مباشر \_ الى جانبها فى صراعها ضد الروم ، الطامعين فى فرض نفوذهم وبسط سيطرتهم على البلاد الأرمينية (٢) .

Allen: Ibid., P. 82.

Allen: Ibid., P. 82. (Y)

Canard : Hist. de la Dynastie Hamdanides, P. 463.

ففيما يتعلق بالملكة البجراتية ( البجراطونية ) ، قرر الخليفة العباسي المتوكل على الله سنة ٢٤٧/٢٤٦ ه ( ٨٦١ – ٨٦١ م) منح لقب « أمير أمراء أرمينية وجورجيا وبلاد القوقاز » لأحد أفراد هذه الاسرة وهو أشوط الأول Achît I بن سمباط Sombat • فلما رأت الامبراطورية ذلك ، قررت الرد على البادرة العباسية تجاه البجارطة ، بمنح أشوط الأول نفسه لقب ملك Rex (١) •

ولقد سعت المملكة البجراتونية الأرمينية الفتية ، الى دعم نفوذها وسلطاتها ، على حساب كل من الامراء الأرمن ، والأمراء انعرب المسلمين المستقرين فى مختلف مدن أرمينية وأقاليمها ، وكان التوفيق حليف هذه الاسرة الملكية الاقطاعية ، ذلك أن مدينة دوين Dwin أو دابيل Dabil عاصمة أرمينية الاسلامية ، اعترفت بسلطة وسيادة الملك البجراطي أشوط الأول بن سمباط(٢) ،

غير أن الأمور لم تستقم على هذا الوضع • اذ حدث نوع من رد الفعل العنيف ضد تنمية أو تقوية نفوذ الملكة البجراطية في عهد سمباط بن أشوط الأول ( ١٩٠٠ – ١٩١ م / ٢٧٦ – ٣٠١ م ) • وكان رد الفعل هذا من جانب بني الساج أمراء أذربيجان ، والقائد أفشين التركي ثم خليفته يوسف بن لبي الساج ، اللذين كانا يتوليان أمور أرمينية و آذربيجان ، مؤسسين بذلك أسرة حاكمة صغيرة شبه مستقلة عن الخليفة العباسي (٢) •

اتجهت سياسة كل من الأفشين بن مازيار التركى ، ويوسف ابن أبى الساج نحو تشديد القبضة على أرمينية ، وذلك دون التقيد بالالتزامات المتفق عليها بالنسبة للأرمن منذ بداية العصر الاسلامى بها ، وهي الالتزامات التي طالما أوفى بها أسلافهما(٤) ، وكان يوسف

Laruent : Les Bagratuni sont en Georgie de le IX Siecle, (1)

P. 128, 267/8, 282 + Runciman, Romanus Lepapenus, P. 152. Runciman: Ibid., P. 152 + Laurent: Ibid., P. 282. (7)

Laurent : Les Bagratuni, P. 282 + Runciman : Ibid., (7) P. 152.

Canard : Hist. de la Dynastie Hamdanides, P. 464.

ابن أبى الساج كثيرا ما يخرج على طاعة الخليفة العباسى • وانتهى الأمر بأن وقع سمباط ابن السوط الأول ( ١٩٠ – ١٩٥ م / ٢٧٦ – ٢٧٩هم) • أسيرا في يد يوسف ابن الساج سنة ( ٢٠٠١هم) • الذي لم يلبث أن أعدمه بعد تعذيبه (١) •

اعتلى أشوط الثانى بن سمباط « التعيس » عرش أبيه بعد مقتله سنة ١٩٥ م ، وتولى حكم أرمينية باسم البجارطة فيما بين ساتى ٩١٥ م ، ٩٢٩ م – ( ٣٠٣ – ٣١٣ ه ) • لكنه لسم يتمكن من بسط سيطرته الملكية على كل الأراضى الارمينية ، وذلك بسبب قيام أحد اقربائه الأسبارابت ( القائد العام ) أشوط ، بالسيطرة على جزء من أرمينية بمساعدة يوسف بن أبى الساج ، الذى ألبسه التاج الملكى ، ونصبه ملكا على أرمينية في دوين حاضرة الحكم الاسلامى هناك ، وذلك لكى يضارب به أشوط الثانى (٢) •

انصرف يوسف بن أبى الساج — بعد تتويج القائد العام أشوط ، أحد أقارب الملك البجراطى أشوط الثانى بن سمباط التعيس — باهتمامه لحسم الموقف مع المخلافة العباسية . اذ خرج محاربا جيش المخلافة فى اقليم الجبل ، وعندما تم أسره سنة ٢٠٠٧ ه ( ٢٠٠ م ) وسيق مكبلا الى عاصمة المخلافة ( بغداد ) حل محله فى عمل أرمينية عامله ومولاه الى عاصمة المخلافة ( بغداد ) حل محله فى عمل أرمينية عامله ومولاه سببك على المنانى من السيطرة على دوين عاصمة الحكم الاسلامى فى أرمينية (٢٠ ، الثانى من السيطرة على دوين عاصمة الحكم الاسلامى فى أرمينية (٣) ، لم يمكث يوسف بن أبى الساج فى أسره بدار المخلافة أكثر من ثلاث سنوات ، اذ عاد بعدها سسنة ، ٢٠ ه ( ٢٠٢ م ) الى عمله فى اذربيجان ، حيث اطلقت المخلافة العباسية سراحه بعد تفاهم ما تم بين الطرفين (٤) ، اذ يبدو أن دولة المخلافة رأت وقتذاك من المفيد مصالحة يوسف بن أبى الساج ، والاعتراف بسلطانه على ما تحت يسده من

<sup>(</sup>۱) ابن حوقل : صورة الأرض ص ه ۲ξ٥ . . Defremery: art.:

Sajides: Ency. of Islam, Vol. IX, P. 369, 409 +

Laurent: Ibid., P. 268 + Runciman: Ibid., P. 152/3.

Defremry: Ibid., TX, P. 409.

رع) ابن حوقل : صورة الأرض ص ٢٤٥ ــ ٢٤٦ و Canard : Hist. de la Dynastie Hamdanides, P. 465.

<sup>(</sup>٤) أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلامية ج ١ ص ٢٦٧ .

بلاد ، ومنحته مزيدا من السلطات فى ادارة ما تحت يده من بلدان وأقاليم ، وذلك مقابل قيام يوسف بن أبى الساج بمهمة صد خطر القرامطة عن دولة الخلافة ، ومما يؤكد ذلك أنه بعد نحو أربع سنوات من عودة يوسف بن أبى الساج الى دوين كلفه الخليفة العباسى ( المقتدر ٢٩٥ – ٣٣٠ه ) ٣١٤ه – بمحاربة القرامطة ، فينفذ ابن أبى الساج ما كلف به ، ويغادر اذربيجان لهذا الهدف ، لكنه لم يعد اليها ابدا بعد ذلك ، لأنه قتل سنة ٣١٥ه ( ٢٩٨م )(١) ه.

ومن ناحية أخرى فقد تمكن أشوط الثانى بن سمباط التعيس من احلال الهدوء والأمن فى البلاد الأرمينية ، التى كانت خاضعة لسلطانه كما تمكن من عقد الصلح مع الأمراء الأرمن ، بحيث اعترف له خصومه وأنداده ـ وبخاصة أمراء أسرة أردزرونى ـ بالسيادة عليهم (٢) •

ويبدو أن المملكة البجراطية فى عهد أشوط الشانى ، لم تنشغل كثيرا بخليفة يوسف بن أبى الساج ، حيث ظلت دوين فى دائرة النفوذ الاسلامى ، تحت حكم واليها العربى المسلم نصر السبكى Nacr Subuki أحد غلمان سبك فيما يرجح \_ ثم مات أشوط الثانى سنة ٩٢٩ م ( ٣١٣ ه ) ، ليخلفه أخوه عباس ( أباز ) Abas فى حكم أرمينية لدة ثلاثين عاما ( ٩٢٩ \_ ٩٥٩م ) (٣) .

وفى عهد عباس ابن سمباط التعيس ( ٩٢٩ ــ ٩٥٨ م ) عاشت المملكة البجراطية أزهى وأقوى فترات حياتها ، حيث اعتبرت أقسوى سلطة فى أرمينية ، وذلك على الرغم من أن رئيس هذه الأسرة ــ الملك عباس ــ لم يتمتع بسلطة ملكية حقيقية على كل أرمينية ، اذ كان عليه

Canard: Ibid., P. 465.

Derfermery : Sajides. Ency. of Islam IX, P. 409 + (1)

Runciman: Romanus Lecapenus 132 - 15 + Laurent (Y)
Les Bagratuni, P. 292.

Canard: Hist. de la Dynastie des Hamh., P. 465 No. 206.

ویذکر جروسیة ان ابا (عباس البجراطی ) توفی . حـوالی عام ۱۹۵۳م او ۹۵۳م مستندا علی روایة ازولیك .. راجع : Grousset: Hist. de la Armenie, P. 478.

مراعاة واحترام نفوذ الاسرة الملكية الاقطاعية الارمينية الاخسرى وكانت فترة حكم عباس هذه معاصرة لكل من ناصر الدولة وسيف الدولة الحمدانيين و كما اتسمت الى حد ما باستمرار وجود نوع من الفوضى الاقطاعية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة سبفعل الأمراء الاتباع أو الاحلاف الأرمن وقد شملت هذه الفوضى مناطق: تروييران Turuberan سفيما عدا منطقة الاباهونيك سومنطقة حوض نهر السرس الاعلى والأوسط والبانيا الفريية وبين نهرى كر (كور) والرس عمد سوالى أرمينية (1) و

كذلك كانت لاباز (عباس) سيادة أسمية فقط على منطقة جورجيا — أى منطقة تفليس Tiphlis وكور العليا — ، والطايق Taiq — (أى المنطقة الشرقية لتشوروخ الوسطى ، حيث يحكم هناك أحد فروع الأسرة البجراطية ) ، كما شملت سلطته منطقة الطارون Taron التى كانت في يد بعض أفراد الأسرة البجراطية .

وكان حاكم منطقة جورجيا يذكر اسمه عادة مع لقب كوربولات Curopolate أى حاجب البلاط الذي كان يمنحه له الامبراطور البيزنطى • وبعد وفاة الكوربولات اترنرسيه الثالث Aternerseh III في عام ٩٢٣ م حفله ابن عمه «اترنرسيه الرابع» على حكم منطقة في عام ٩٢٣ م منطقة بورجيا حتى عام ٥٩٥٥ ، ثم اعقبه البنه أشوط الثاني بن اترنرسية الرابع ، الذي مات عام ٥٥٥ م (٣) •

ومن ناحية ثانية كان أمير اقليم طارون ــ فيما بين ٩١٤ و ٢٣٩ م - ( ٩٢٩ – ٩٢٩ م ) في عهد اخيه وخليفته ( ٩٢٩ – ٩٥٨ م )

Canard: Ibid., P. 465-466 No., 207.

Canard : Ibid., P. 466.

<sup>(</sup>۳) المسمودى : مروج الذهب ج ٢ ص ٦٥ والبالذرى : فتوح ص ١٩٤ و

Brosset: Hist. des Ardzrounis, P. 191, N. 3 + Hist. de la georgie I, P. 280 + Runciman: Romanus le Lecapenus P. 167/1 + Laurent: Bagratuim, P. 99.

هو جریجوریك \_ أو كریكوریكوس \_ الذی مات فیما یرجح قبل عام ٢٣٩ م ، فقسمت \_ بوفاته \_ منطقة جورجیا بین كل من ابنه الأكبر طورنیق Torniq ، و ابن ابو غانم Apoganem آخی جریجوریك(۱) •

لقد كان أمراء طارون Taron ــ شأنهم شأن سائر أمراء أرمينية ــ على علاقة وطيدة ببيزنطه ويبدو أن جريجوريك كان قد تنازل عن حقوقه اسميا فى ذلك الاقليم بالاعتراف بالسيادة الاسمية للامبراطور البيزنطى ، وذلك مقابل تلقيه معاشا شهريا بصفته السابقة حاكم اقليم الطارون Magister Stratège ، بينما ، احتفظ فعلا السيقلاله (۲) .

وتمشيا مع هذا المتصرف من جريجوريك فقد منح الامبراطور البيزنطى لقب حاكم \_ استراتيجوس \_ لبجارات بن جريجوريك أما أشوط Achot الابن الطبيعى لجريجوريك ، فمنحه الامبراطور لقب بطريق Patrice ولما كان كل من الأخوين أشسوط وباجسارات ابنا جريجوريك يطمعان في نصيب ابن عمهما طرنيق (تورنيك) Torniq في الميراث ، لذا قرر أشوط المتنازل للامبراطور عن اقليمه الواقع في القسم الغربي من المطارون ، مقابل الاقامة في القسطنطينية عاصمة الأمبراطورية ، لكن المنية عاجلت تورنيك قبل سفر أشوط الى العاصمة الدنطية (٢٠) .

وبهذا يكون الجو قد خلا لكل من باجارات وأشوط على يستوليا على ممتلكات (طورنيق ) Torniq وذلك بالتنسيق والاتفاق مع الامبراطور البيزنطى عمقابل تنازلهما عن منطقة اوغنوت Oghnut وما جاورها فى الحد الغربى من اقليم طارون • ويبدو أن حكم باجارات لاقليم الطارون استمرحتى عام • 40 م فقط عثم خلفه أخوه

Canard.; Hist. de la dynastie de Hamd., P. 466/467.

Canard : Ibid., P. 467. (Y)

Brosset : Hist. des Ardzrounis, P. 101, No. 3.

أشوط الذى مات عام ٩٦٧/٩٦٦ م حيث آل اقليم الطارون بعده الى الادارة البيزنطية مباشرة (١).

أما فيما يتعلق بالملكة البجراتية نفسها ، فقد كانت هناك علاقات بين أباز (عباس) والحمدانيين • وبالنسبة للعلاقات بين بنى الساج وأباز فى اذربيجان فلم يتوافر لنا قدر كاف من المعلومات • وان كان من الثابت أن أمراء بنى الساج \_ حكام اذربيجان \_ كانوا يرنون بناظرهم الى أن تصبح أرمينية كلها تحت سيطرتهم ومع ذلك لم تستمر دوين \_ عاصمة الحكم الاسلامى فى أرمبنية \_ فى يد أمير عربى واحد كما كان قسلالا) •

ففى سنة ٣١٩ ه ( ٣٩١ م ) قام القائد المسلم « مفلح الساجى » غلام يوسف ابن أبى الساج – سيد اذربيجان – بحملة انتقامية ضد انروم ، والأرمن الموالين لهم ، عقاباً لهم على حملتهم التدميرية ضد المسلمين المقيمين فى منطقة بحيرة ( فان ) Van ، أو Wan وهذه الحملة هى المتى اصبح بعدها مفلح سيد اذربيجان دون منازع ٣٠٠٠

هذا فى الوقت الذى كانت بيزنطه ، قد بدأت طورا جديدا من أطوار المواجهةمع المسلمين، وذلك بتولى رومانوس ليكابيونس Romanus الحكم ( ٩١٩ ـ ٩٤٤م ) • وان كانت توليته أعقبها على الفور تغيير ملحوظ فى الموقف على الجبهة الاسلامية ، خاصة وان المرب بين البلغار والروم ظلت مضطرمه بعض الوقت • وايا كان الأمر فلم يكن حظ الروم فى البداية سوى هزائم متتالية ، فيما عدا انتصار بحرى أحرزه أسطولهم ضد القائد المسلم أبو الحارث غلام ظرافه المنطلق بقواته البحرية من طراباس حول سنة ٩٠٩ ه ( ٩٢١ / ٩٢١م ) •

<sup>(</sup>۱) البلاذري : متوح البلدان ص ۱۹۶ و

Brosset: Hist. de la Georgie, I, P. 280 + Runciman: Ibid, P. 167/8.

Canard : Hist. de la Dynastie des Hamdanides, P. 468.

Canard : Ibid, P. 468. (7)

هذا ، فضلا عن محاولة بيزنطية فاشلة ، كانت قد جرت فى أرمينية فى العام التالى التولى رومانوس ليكابينوس العرش \_ أى سنة ٩٢٠ م \_ لانتزاع دوين Dwin \_. المدينة الاسلامية فى أرمينية \_ من يد حاكمها سبك Subuk غلام يوسف بن أبى الساج(١) •

ولقد أظهرت هذه المحاولة اهتمام الامبراطور الجديد رومانوس ليكابينوس – الأرمنى الأصل – بشئون أرمينية اهتماما خاصا ، فضلا عن اهتمامه بصفة عامة بالحدود الشرقية للامبراطورية البيزنطية، وذلك على الرغم مما يحدق بدولته – من أخطار من جهة الغرب<sup>(۱)</sup> ، واستمرت الحملات العربية الاسلامية تنطلق برا من ملطية ، وبحرا من طرسوس ، كان منها حملة قادها القائد ثمال (ثمل) الطرسوسي Thamai في عام الطرسوسيون والبلغار ، الذين ركب بعضهم سفن المسلمين وعادوا معهم الى طرسوس<sup>(۱)</sup> ،

والجدير بالذكر انه كان هناك فى ذلك الوقت (أوائل القرن الرابع الهجرى) ثمة مشروع لتحالف بلغارى ــ اسلامى ، سعى البلغار الى تحقيقه فى القرن العاشر الميلادى (الرابع الهجرى) ، حين فكر الملك البلغارى ذو البأس سيميون ، فى غزو القسطنطينية عاصمة الروم ، متطلعا الى تتويجه ملكا (قيصرا) للبلغار والروم معا<sup>(3)</sup> ولما كان من العسير ــ ان لم يكن مستحيلا ــ غزو القسطنطينية برا ، لذلك احتاج العسير ــ ان لم يكن مستحيلا ــ غزو القسطنطينية برا ، لذلك احتاج

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل : حوادث ٣٠٩، ٣١٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : المصدر السابق حوادث ٣١٠ - ٣١٣ه .

<sup>(</sup>٣) المسعودى : مروج الذهب ١٦/٢ - ١٨ وابن الآثير : الكامل : ج ٨ ص ٥٥ حوادث ٢١١ ، ٢١٣ه ، على انه ليس من المعروف ما اذا كان هؤلاء البلغار هم بلغار سيميون حسبما يرى غازلييف وكتارد ، أم أنهم بلغار النولجا كما يرى آخرون مستندين في ذلك الى رواية المسعودى ، وما اذا كانت ثبة مناوضات قد جرت بين الطرفين للتحالف ضد الروم أم لا ؟ راجع : المسعودى نفس الصدر والصفحة ،

Vasiliev: Byz et les Arabes II, P. 222 + Canard: Arabes et Bulgares, P. 213 + Runciman: Romanus Lecapenus, P. 90 No. 3, P. 116-117.

<sup>(</sup>٤) صابر دياب : أرمينية ص ١٥٤ ٠

سيمون ــ لتنفيذ فكرته ، الى عون بحرى فعال ، وهو ماحاول الحصول عليه من الفاطميين فى بلاد المغرب ، فضلا عن بعض عرب المشرق ، لكنه لم ينجع فى مسعاه لأن سياسة بيزنطه كانت تركز جهودها على المحيلولة دون لقاء البلغار فى تحالف مسع الفاطميين أو التعاون معا ضدها ، لادراكها خطورة مثل هذا التحالف أو التعاون لو تم (١) ،

وقد حدثنا المؤرخ كنارد (٢) لقلاعن كدرينوس Cedrenus مشروع التحالف البلغارى الفاطمى ، لكن من المؤسف حقا ان المؤرخ كدرينوس لم يحدد لنا زمان أو تاريخ حدوث هذه المفاوضات أو الاتصالات البلغارية الفاطمية التى أجريت المتفاوض لعقد التحالف ، وانما اكتفى بقلوله فقط ان سيميون البلغاري كان تواقا الى غزو القسطنطينية والاستيلاء عليها ، فأوفد بعشة دبلوماسية الى ملك الافريقيين (يقصد الفاطميين) في هذا المشأن (٢) ، غير ان هذه المساعى البلغارية باعت بالفشل ، لوقوع البعثة البلغارية والموقد الفاطمي معا في قبضة احدى سفن الأسطول البيزنطي للعندية والموقد الفاطمي وقتذاك ، وأسراهم ، ثم أطلق الروم سراح الفاطميين للمطناعا لخليفتهم ودولتهم للمائن له أثره الطيب في نفس الخليفة الفاطمي وقتذاك ، وبذلك تكون قد فشلت المحاولة البلغارية للتحالف مع احدى القوى الاسلامية لضرب الروم في عقر دارهم ، مما لم يجد معه سيميون بدا من اظهار المسالمية المرب الروم في عقر دارهم ، مما لم يجد معه سيميون بدا الفارات ،

Canard : Arabes et Bulgares, P. 214 +

Canard : Thid., P. 215. (Y)

<sup>(</sup>۱) صابر دیاب : ارمینیة ص ۱۵٤

<sup>(</sup>٣) من المحتمل أن يكون هذا الاتصال تم بين البلغار والفاطميين حول سنة ١٩٦١هـ ( ٢٩٦ ـ ٢٩٢هـ ) من أى في خالفة عبد الله المهدى ( ٢٩٦ ـ ٢٩٣هـ ) راجع :

وكان سيميون البلعارى قد احتل عام ٣١١ ه ( ٩٢٣م ) مدينة أندرينوبل البيزنطية ، ثم اضطر لاخلائها ، حتى يتفرغ لواجهة ثورة كانت قد نشبت وقتذاك في منطقة الصرب Serbia ، وفي عام ٢٩٤ م (١٣١٣م) ثم لقاء بين كل من الأمبر اطور رومانوس ليكابينوس وسيميون البلغارى ، تحت أسوار عاصمة الروم ( القسطنطينية ) ، وهذا اللقاء وان لم ينته الى نتائج سريعة ملموسة ، الا أنه أسفر عن تجمد الموقف في الجبهة البلغارية \_ البيزنطية حيث توقفت الحروب فيها وقتيا(۱) ،

على أن الموقف تحسن — بعد ذلك — بين الروم والبلغار ، بعد وفاة سيميون وتولية ابنه بطرس أمر الأمة البلغارية ، اذ عقد بطرس معاهدة صلح مع بيزنطة سنة ١٩٣٧م ( ١٣٥٥) ، وفي نفس الوقت فان ما نجم عن هذه المعاهدة من توقف الهجوم البلغاري ، جعل الامبراطور رومانوس يلقى بثقله على الجبهة الشرقية معلنا الحرب ضد المعلمين المجاورين لحدود امبراطوريته من جهة الشرق ( بلاد الجزيرة والشام وأرمينية ) ، وكان مما هيأ الجو لهذا الاتجاه تعيين يوحنا كوراكوس وأرمينية ) ، وكان مما هيأ الجو لهذا الاتجاه تعيين يوحنا كوراكوس قائدا عاما « دمستق » للقوات البيزنطية آنذاك (٢٠٠٠) ،

وهكذا نجد أن رومانوس الأول ليكابينوس (١٩٩هـ ١٩٥م) واصل سياسة بيزنطة العدائية تجاه المسلمين ، مما مهد الطريق للانتصارات التي أحرزها الروم في النصف الثساني من القرن المعاشر الميسلادي ( الرابع الهجري ) ، وقد عاونه في هذا السبيل هؤلاء القادة الروم ، الذين كانوا من أصل أرميني مثل الامبراطور نفسه ، أذ وجه هؤلاء القادة اهتمامهم صوب كل من اقليم الجزيرة ( الميزوبوتاميا ) وأرمينية وكان من أبرز هؤلاء القائد : ملياس Melias (١٠ مليح الأرمني عند العرب ، وكان قائدا ( استراتيجوس ) وحاكما للواء ليكاندوس Lycandu

Runciman: Romanus Lecapenus, P. 112-115.

Canard : Hist. de la Dyn. de Hamd., P. 726, 727. (Y)

<sup>(</sup>٣) عن مليخ الأرمني: (ملياس) راجع .

Gregoire : dans Byzantion, S. 1933. PP. 83-87. Grousset: Hist. de la Armenie, P. 477.- 478.

وصاحب الدروب • هذا فضلا عن يوحنا كوركواس (جورجين) قائد القليم الاسكول Scholes اعتبارا من سنة ٩٢٣م ( ٣١١ه) ، وأخوه تيوفيل Theophile استراتيج (حاكم) لمواء خالديا (كالديا أو كلديا) وهو جد يوحنا تزمسكيس • وكان يوحنا كوركواس خاصة ، هو صاحب الفضل الأول في اتساع الامبراطورية وامتداد أطرافها تجاه الشرق • مما جعل المؤرخين البيزنطيين يسمونه «شبيه تراجان» أو بليزاريوس القائد الممنك(۱) •

وعلى الرغم من أن الحكام العرب أوقعوا ببيزنطه \_ أثناء تولى يوحنا كوركواس قيادة قواتها \_ بوجه عام \_ ضربات قاصمة ، وتوغلوا في احدى حملاتهم حتى عمورية Amorium وأنقرة (٢) ، فان انتصاره عزز \_ بوجه عام \_ موقف الروم ، وجعلهم يصمدون في وجه المسلمين الذين نالت الخلافات من قوتهم ووحدتهم ، هذا فضلا عن ما أصاب الخلافة العباسية والسلطة المركزية للدولة من تدهور وانهيار ، فالقراهطه يتهددون العراق وعاصمتها بفداد (٣) ، وثورات الأمراء ، واضطرابات القصر الخليفى ، كل ذلك ساعد جيوش الروم ، وأجهد القوة الاسلامية وشل فعالياتها وقدرنها على العمل تجاه عدو شرس (٤) ،

ففى بداية عام ٣١٤ه ( ٢٩٦٩م ) بدأ هجسوم الروم على المثغور والعواصم الاسسلامية ، مدركين مدى الضعف الذى كان المسلمون يعانونه • وقد أنذر المسلمين ــ قبل الهجوم ــ طالبا أن يدفع مسلموا الثغور الشامية لبيزنطه الضريبة اذا أرادوا ألا يضرب بلادهم • فلما رفض العرب ، دخل الروم بقيادة مليح Meleh الأرمينى ضواحى مدينة ملطية ، وخربوا ما جاورها من قرى ورساتيق • مما دفع السكان الى ارسال وفد لبغداد طلبا للنجدة ، دون جدوى • وذلك بسبب انشغال

Canard: Hist. de la Dynastie, P. 731, No. 33.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكلمل حوادث ٣١٩ه (عن ثمال وحملتيه الناجدتين ).

<sup>(</sup>۱۲) ابن مسكوية : تجارب ١/٥٥١ -- ١٤٦ وعريب : صلة ١٢٣ وابن الأثير : حوادث ٢١٣ه ، المسعودى : حوادث سنة ٣١٣ه .

<sup>(</sup>٤) أبن مسكوية : تجارب ١/١٥٩ .

العباسيين بالخطر القرمطى ، الذى لم ينتهى الا فى عام ٣١٦ م (بداية ٩٢٨م).(١).

كذلك قام الروم ... بعد ابرامهم معاهدة الصلح مع البلغار عام ١٩٥٥م ( ٣١٥ه) بهجمات متواصلة على المنطقة الوسطى من الصدود العربية البيزنطية ، فضلا عن الحملات التي أرسلوها الى أرمينية لساندة الأرمن ، في محاولة من الادارة البيزنطية لاحتذابهم السيادة البيزنطية والولاء للامبراطورية ، كما كان اللهدف من هذه المساعدات ... الى جانب ذلك ... أن يجعلوا من الأرمن مصدر خطر وتهدد دائم السمال الى جانب ذلك ... أن يجعلوا من الأرمن مصدر خطر وتهدد دائم السمال تقليم الجزيرة ( ما بين النهرين ) أو المبزوبوتاميا ومنطقة ( هنزيط ) تصميطه وحصن زياد ، وشميشاط Chimchât وحسطة سمسطه جنوبي ملطية في نفس العلم ٥٣١ه ( ٢٢٠مم ) ٢٠٠٠ .

وفى العام التالى ( ١٩٩٨م/ ١٩٣٨م) حاول الروم بقيادة مليح ( ملياس Melias ) الأرمنى الاستيلاء على مدينة ملطية ، ولكن دون جدوى • وأصبح الوضع حرجا سنة ١٩٧٨ه ( ١٩٢٩م ) ـ بالنسبة لكل من ملطية وآمد وأرزن وميافارقين ، نعدم حصول اهاليها على مايدعم صعودهم امام الهجمات البيزنطية الملحة والمحتملة بقيادة « مليح الأرمنى » • ولعل ذلك الوضع أدركه جيدا القائد البيزنطي غزحف سنة ١٩٨٨ه ( ١٩٣٠م ) على منطقة سمسطة فى اقليم الجزيرة (٢٠٠٥م ) على منطقة سمسطة فى اقليم الجزيرة (١٠٠٠م )

ومن ناحية أخرى كان الوضع مختلفا الى حد ما فى جبهة الثغور الشامية • ذلك أن أهل طرسوس Tarsiotes شنوا حملتين له ضد الروم فى عامى ٣١٤ لـ ٣١٥ ( ٧/٩٢١ لـ ٨/٩٢٧ ) فشلت احداهما ونجحت الأخرى • كما شنوا حملتين اخرتين سدنة ٣١٩ه ( ٣٣٩م ) بقيادة ثمال Thamel المطرسوسى : احداهما كانت فى الربيع ، والأخرى

Canard : Ibid., P. 782. (1)

 <sup>(</sup>٢) ابن الاثير : المصدر السابق حوادث ٣١٥ه وابن مسكوية :
 نفس المصدر والصفحة .

في الصيف ، فضلا عن حملة شنها بعد ذلك بقليل سعيد بن حمدان بن حمدون (١) .

ومما يروى أن الروم تمكنوا سنة ١٩٩٩ ( ١٩٩٨م )من احتسلال مدينة ملطية للمرة الأولى (٢) و وأن كان تحديد هذا التاريخ غير مؤكد بصفة قاطعة و ذلك أن رواية أبن الأثير توضح أن أبا العسلاء سعيد بن حمدان تولى في هذا العام ( ١٩٣٩م / ١٩٩٥م ) حكم الموصل وديار ربيعة و ممدان تولى في هذا العام ( ١٩٣١م / ١٩٩٥م ) حكم الموصل وديار ربيعة و أمرا من الخليفة المقتدر العباسي ( ٢٩٥ – ١٣٧٠هـ) باستعادة الدينة (ملطية ) التي كان قد اخذها الروم و وهو ما يفهم منه أيضان المدينة استسلمت ليوحنا كوركواس قبل هذا العام و أي في العسام السابق مثلا ( ١٩٣٨م / ١٩٠٥م ) و فيقول أبن الأثير أن ( عسساكر الروم سارت إلى سميساط ( شميشاط ) فحصروها و فاستصرح أهلها الروم سارت إلى سميساط ( شميشاط ) فحصروها و فاستصرح أهلها الخليفة العباسي المقتدر بالله ( ١٩٥٥ – ١٣٠٠ ) عند توليته و أن الخليفة الروم و ويستنقذ منهم ملطية و التي كان أهلها قد ضعفوا و فصالحوا الروم و وسلموا مفاتيح البلد اليهم و فحكموا على فصالمين ( ١٤٠٠) و

تجهز سعيد بن حمدان وسار الى سميساط لاجلاء الروم عنها و فلما قاربها هربوا الى ملطية ، التى كان بها جمع من الروم ، وعسكر القائد البيزنطى مليح الأرمنى ( ملبسس ) يؤازره بناى بن نفيس الضارج على المخلافة العباسية ، الذى تمرد على المقتدر وتنصر اثناء

<sup>(</sup>۱) عريب القرطبى : صلة الطبرى ص ١٤٦ و Vasiliev : Byz. et les Arabes P. 230, 232.

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل : صورة الأرض ص ١٢٠ و

Canard: Hist. de la Dyn. P. 733 No. 40.

 <sup>(</sup>٣) كانت ملطية تحت سيطرة حامية بيزنطية ومتمرد عربي يدعى
 « بناى بن نفيس » الذى كان قد فر من بغداد بعد فشل انقلاب على الخلافة
 اشترك فيه سنة ٣١٧ه . راجع: ابن الأثير حوادث ٣١٧ه. .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الكامل ج ٦ ص ٢١٧ ( حوادث ٣١٩هـ )

مقامه مع الروم • فلما أحس الروم بمقدم سعيد بن حمدان اليهم وهم فى ملطية ، خرجوا منها ، « خشية ان يدركهم سعيد وعسكره من خارج المدينة ، ويثور أهلها فى الداخل على الروم فيهلكوا ، ففارقوها « ودخل سعيد بن حمدان ملطية ، ثم استخلف عليها أميرا ، وعاد منها الى غزو بلد الروم وكان دخوله بلد الروم فى شوال سنة ١٩٩٩، حيث قدم بين يديه سريتين تمكنتا من العسكر البيزنطى فى البلد ، فقتلوا منهم خلفا عظيما قبل دخوله اليها » (١) •

وقد أورد أبو فراس الحمدانى فى احدى قصائده ثلاث اشارات بسأن حملة سعيد بن حمدان هذه على الاقليم البيزنطى و وتعطينا احدى هذه الاشارات أو التعليقات تأريخا للحملة بأنها كانت سنة ٢٣٩٩ (ولكن صحته ٢٩٩٩ حيث توفى سعيد بن حمدان سنة ٢٩٣٩ ) اه! التعليق الثانى وهو خنو من أى تاريخ فييين أن سعيد بن حمدان قام من ملطية وفى صحبته سيف الدولة ، وأنه وصل الى ليكاندوس (لوقاندو Dayandu) وسمندو Samandu أو ترامندوس ، والصفصاف من أنها انطلقت من حبور وعلى الرغم مما قيل فى شأن هذه الحملة من أنها انطلقت من حلب وهو أمر مستحيل بالنسبة لتاريخ وفاة معيد بن حمدان وهو سنة ٣٢٩ه ما الا أن من الراجح جدا ان تكون هذه العملية هى عملية سنة ٢٩٩ه م أما التعليق الثالث فيذكر فقط مرور سيف الدولة مع عمه سعيد بملطية عام ٢٩٨ه (والصحيح ٢٩٩ه) ٢٠٠ وهذا بلا شيك كان أول عمل يشترك فيه سيف الدولة ، وكان عمره وقتها ١٥ عاما (خمس عشرة سنة فقط) ٠

أما الرواية الاغريقية التي يوردها كنارد فتؤكد على حقائق

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: المصدر نفسه ١١٧/٦-٢١٨ ، وابن حوقل صورة, الأرض ص ١٢٠ ، و

Canard: Hist. de la Dyn. des Hamd., P. 733 No. 40.

وسیستولی الروم علی ملطبة ثانیة ۳۲۲ه بواسطة یوحنا کورکواس، وتبقی فی یدهم حتی عام ۳۸۹ه ( ۱۱۱۱م ) کما سیتضح نیما بعد .

<sup>(</sup>٢) أبو فراس الحمدانى: ديوانه (نشر الدهان) ص ١٣٦ ونسخة برلين ورقة ٣٧ .

أخرى ، أهمها أن أمير ماطية العربى المسلم « أبو حفص » Apochaps من ذرية عمرو بن عبيد الله الاكتـع ، ومعاونه أبو الصلت دخـلا فى مفاوضات مع يوحنا كوركواس ، لأنهما شعرا \_ فيما يبدو \_ بأن بغداد لا تعنى بهما ، وان يوحنا كوركواس احتفى بهما ، وأرسلهما الى القسطنطينية ، حيث عقدا معاهدة تحالف رسمية مع الامبراطور البيزنطى رومانوس الأول ليكابينوس ( ٩١٩ \_ ٤٤٥م) \_ الذي شارك البيزنطين السابع بورهيروجنتس الحكم ١٩٣ \_ ٩٥٩م \_ وقد عاد عدد عقد المعاهدة الى بلدهما ، حيث حاربا في صفوف القوات معد عقد المعاهدة الى بلدهما ، حيث حاربا في صفوف القوات البيزنطية ، ثم ظهرا في القسطنطينية كمنتصرين يقودان أسرى المسلمين ، وان المعاهدة ظلت سارية حتى مات أبو حفص فنقضها المسلمين ، وان المعاهدة ظلت سارية حتى مات أبو حفص فنقضها أهالى ملطية ، كما يذكر كنارد أنه ليس من المؤكد مااذا كان الموقع الذي حرره سعيد بن حمدان قبل ملطية هو شمشاط أم لا ١٩٠٤٠٠

على أى حال ، لقد تخلصت ملطية من الروم مرة أخرى • ومن المحتمل أن يكون الروم قد قاموا \_ بعد قليل \_ بمحاولة جديدة لغزو المدينة • ففى سنة • ٣٩ه ( ٣٩٩م ) حين كان مؤنس المحادم فى الموصل \_ متمردا على المحليفة العباسى \_ علم ان الروم يزحفون على ملطية ، فأتصل مؤنس بناى بن نفيس الذى بقى على صلة طبيسة بالروم • فاقنعهم بناى بالكف عن الهجوم تلك السنة (٢) •

ثم عاود الروم محاولتهم لغزو ملطية سنة ٣٣٦هم بقيادة المتائد البيزنطى ــ الأرمنى الأصل ــ يوحنا كوركواس ، الذى صحب معه القائد مليح الأرمنى أيضا وجنوده الأرمن ، وكان جملة تعداد قوات كوركواس حول خمسين ألف مقاتل ، وفي البداية حاربت حامية المدينة مدافعة عنها خارج أسوارها ، ولكن كثافة الجند البيزنطى اضطرتهم الى الانسحاب والتحصن داخل المدينة لتقع بعد ذلك تحت حصار شديد للروم ، ترتب عليه وقوع مجاعة بين أهلها وانتهى

Canard : Hist. de la Dynastie des Hamdanides, P. 734-735.

<sup>(</sup>٢) عريب: صلة الطبرى ص ١٧١ .

الأمر باضطرار حامية المدينة الى التسليم فى غرة يوم الاثنين جمادى الاخرة ٢٠٣٨ ( ١٩ مايو ٩٣٤م )(١) و وسلم الأهالى جميعا و وقد نبه الروم بأنه على كل من يريد البقاء فى ملطية مع أسرته وأمواله ان يتنصر ( يتحول للمسيحية ) و اما من بقى على اسلامه فتم ترحيلهم الني الأراضي الاسلامية (٢) و

وقد تعرضت ملطية ، بعد اقتحام الروم لها واستسلام حاميتها واذعان أهلها لحكمهم ، لتخريب وتدمير شديد ، وأصبحت بذلك من أمالك الادارة البيزنطية Curatore ، وظلت كذلك حتى سنة \$25/094ه((١١٠١م) ٢٠٠٠) .

#### الاستيلاء على شميشاط :

(1)

تمكن الروم من الاستيلاء على سميساط (شميشاط أو اسمسوساط) في نفس الوقت الذي سقطت فيه ملطية سنة ٣١٩ في يد الروم • لكن استيلاء الروم على سميساط هذه المرة لن يكتب له الاستمرار ، وانما سنرى الروم يتمكنون • فيما بعد ، سنة ٣٢٤ ه ( ٣٣٦م ) فيقومون بالاغارة على آمد وسمسطة ، وأن سمسطة مونها سيف الدولة المحدانى ، ولم يتمكن الروم من فقحها الافى سنة ٣٤٧ه ( ٨٩٥٨ ) (3) •

ولقد نتج عن فتح الروم لملطية ، أنهم فتحوا المنساطق التابعة لها وهي هنزيط (يذكرها كنارد انزيتين Anzitene) وشميشاط ، وقد أورد ابن حوقل في كتابه عن المسالك والمالك خبر استيلاء الروم على

<sup>(</sup>١) الهامي: التوفيقات الالهامبة ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٩٤ (حوادث ٣٢٢ه) والمسعودى: المتنبيه والاشراف ص ١٨٣ ، وياقوت: معجم البلدان ج ٤ ص ٦٣٤ ، ابن الشحنة: الدر المنتخب ١٩٧ .

 <sup>(</sup>٣) مختار الهامى: التوفيقات ص ١٦١ . وقد أورد أنه فى } يناير
 ١١١٥ الموافق غرة ربيع الأول ٩٤}ه وقعت فى يد الفرنج أيضا مدن:
 سروج من ديار الجزيرة وأرسوف بساحل عكا ، وقيسارية .

Canard : Hist. de la Dynastie des Hamd., P. 736.

ملطيـة وحصن زياد وسميشاط و الراجـح أن المسلمين تمكنوا من استعادة شميشاط من الروم ثانيـة سـنة ٣٢٦ه ( ٩٣٨م ) ذلك أن سيف الدولة ـ بعد أن حاصر حصن زياد ، الذي كان تابعا لبيزنطه ، انسحب منهـا في نفس السـنة الى شميشاط ـ التي كانت تابعــة لبيزنطه (۱) .

### نتائج سقوط ملطية وشميشاط:

استمر الوضع فى هذه المنطقة غير مستقر لبضع سنوات الى أن ضمت هذه الاقاليم لبيزنطة ابان عهد الأمبراطور رومانوس ليكابينوس ( ٩١٩ – ٩٠٩م/٣٠٦ – ٣٠٢ه ) • حيث ألحقت هنزيط ( أو خنزت للمعتنز و أنزيتين ) ، ورومانوبوليس الى اقليم الجهزيرة ( ما بين النهرين – الميزوبوتوميا ) كما أنشى و من ناحية أخرى به لهواء سميساط (٢) • والحق أن ذلك كله يعتبر صدى لسقوط ملطية فى يد الروم • وأن كان ذلك لا يعنى أن عملية ضم هذه المناطق ( هنزيط ورومانبوليس ) والانشاء ( انشاء لواء شميشاط ) تمت جميعها عقب استيلاء الروم على ملطية مباشرة (١٥) هن سيلاء الروم على ملطية مباشرة (١٥) هنوساء السيلاء الروم على ملطية مباشرة (١٥) هنوساء الموساء الروم على ملطية مباشرة (١٥) هنوساء الموساء الروم على ملطية مباشرة (١٥) هنوساء الموساء الم

كذلك كان من نتائج سقوط ملطية وشميشاط فى يد الروم ، انتقال قبيلة بنى حبيب وهى قبيلة منافسة لبنى حمدان \_ التى كانت تقيم فى منطقة نصيبين ، الى الاقاليم البيزنطية ، وهذه القبيلة كانت منذ زمن بعيد فى نزاع مع الحمدانيين ، ولذلك انحازت الى جانب على ابن مقلة الوزير العباسى ، فى حربه ضد ناصر الدولة الحمدانى ، الذى كان يهدف الى استعادة الموسل من القوات العباسية ، وقد احتدم الصراع بشدة بين أسرة بنى حبيب وبين الحمدانيين ، الى ان حسم الصراع بشدة « السميعية » عاصمة بنى حبيب وتدميرها تماما عام بسقوط مدينة « السميعية » عاصمة بنى حبيب وتدميرها تماما عام ١٩٥٨م (٤).

Canard : Ibid, P. 737. (1)

<sup>(</sup>٢) قسطنطنين بورفيروجنتس ، ادارة الامبراطورية ص ٢٢٦ .

Canard: Hist. de la dynastie des Hamd., P. 737.

Canard : Ibid., P. 737/8.

وقد حرص ناصر الدولة على تلقين بنى حبيب درسا قاسيا لأ ينسى ، فضيق عليهم ، حتى اضطرهم للتخلى عن أراضيهم الخصبة الغنية ، بعد أن جعل حياتهم قطعة من العذاب ، فرحلوا مع قطعانهم الى الاقاليم البيزنطية للاقامة فيها ، واعتنقوا النصرانية ، ثم سرعان ما اندمجوا فى آله الحرب البيزنطية ، وأصبحوا من أكفأ العسكريين فى المقوات البيزنطية ، بعد أن كانوا من أخطر أعداء الروم (١).

والجدير بالذكر أن قبيلة بنى حبيب هذه التى كانت من القبائل ذات الشان الكبير ، حيث كانت نديدة لبنى حمدان ، وكان لديها من الفرسان مايربو على العشرين الف فارس ، هذا عدا أفراد أسرهم أو عبيدهم ، وكلهم على مسيوى عال من الدربة والتجهيز للقيت حفاوة بالغة منجانب السلطات الأمبراطورية البيزنطية وقد نهج نهجهم بعض أفراد من قبائل أخرى هربا وفرارا من بطش الحمدانيين المتوقع بهم لعمالاتهم بنى حبيب ، ابان صراعهم ضد على بن مقلة (٢).

واذا كان ابن ظافر قد أورد قصة بنى حبيب مع الحمدانين ، فان ابن حوقل ذكرها بمزيد من التفصيل فى الفصل الذى أفرده فى كتابه للحديث عن اقليم الجزيرة • فابن ظافر تحدث عن التنافس بين العشيرتين وهو ما بحدثنا عنه أيضا أبو فراس فى ديوانه • بينما يزيد ابن حوقل شارحا العوامل التى دفعت بنى حبيب للهجرة ، قائلا ان المحدانيين انقضوا على البلد وارهقوه بكل ضروب الظلم • • « وحدد أبن حوقل لذلك سنة • ٣٣٠ه تقريبا وهو ما يتوافق الى حد ما مع رواية أبن ظافر عن هذه الحادثة (٢٠) •

Canard : Ibid., P. 737/8. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن ظافر : الدول المنقطعة ، تحقيق روزنتال ص ١٠٣-١٠٥ Canard: Op. Cit., P. 738.

<sup>(</sup>٣) ابن حوقسل : ط ١ ، ص ١٤٠ وما بعدها و ط ٢ ص ٢١١ وما بعدها . وما بعدها . وابن ظافر : الدول المنقطعة ص ١٠٠١ـــ١٠٥ تحقيق روزنتال

أما روزنتال Rosenthall فيربط بين هجرة بنى حبيب للاقاليم البيزنطية ، وبين استيلاء الروم على ملطية ، كنتيجة لهذا الاستيلاء والحق ان صدى هذا الغزو كان قويا بلاشك ، ولابد أنه قد أثر بطريقة أو بأخرى فى القرار الذى اتخذه بنو حبيب بالهجرة ــ من نصيين والسميعية ومنطقة الجزيرة بأكملها ــ الى الأراضى البيزنطية (١) •

لكن كنارد Canard يذكر ان ظاهرة انتقال الجماعات من دولة الى أخسرى وتحولهم من ديانة الى أخسرى ، آنذاك ، كانت من الأمسور المعتادة ، لكثرة حدوثها خلال العلاقات العربية سلبيزنطية ، أكثر من ارتباطها بالموقف العسكرى ، وما ينجم عن الصدام بين المسلمين والروم في ميدان القتال ، ألا أن هذه الظاهرة سانتقال جماعات وقبائل عربية الى أراضى بيزنطه وتنصرهم هناك سكانت مما شجع الروم على المتوغل أكثر فأكثر في الأراضى والبلدان الاسلامية ، واحراز النجاح في منطقة الجزيرة (ما بين النهرين) فيما بعدد (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن حوقل: ط۱ ، ص ۱٤٠ ومابعدها و ط۲ ، طن ۲۱۱ وما بعدها . وما بعدها . وابن ظافر : الدول المنقطعة ص ۱۰۳ ـــ ۱۰۰ .

Vasiliev : Arabes et le Byzance, II., P. 120, 121, 419 - 421. (Y)
Canard : Hist. de la dynastie des Hamdanides, P. 737-739.

## الفسكل الثاني

الحمدانيون وجهادهم ضد الروم قبل سيف الدولة

« الفترة السورية الجزرية »

(P17-777a \ 179-03Pq)

# الحمدانيون وجهادهم ضد الروم قبل سيف الدولة ( ٣١٢ ـ ٣٣٣ه / ٩٢٤ ـ ١٩٤٤م )

## (١) مرحلة المواجهة الأولى في ثغور الجزيرة وأرمينية :

تعرف هذه الفترة من فترات المواجهة الاسلامية ـ البيزنطية ، باسم « الفترة القبل سيفية أو الفترة الأرمينية الميزوبوتامية »(۱). فقد أهتم الحمدانيون منذ بداية حكمهم فى اقليم الجزيرة ( ما بين النهرين ) بمنطقة أرمينية ، باعتبارها تابعة لسيادة الخسلافة العباسية وكانوا يتطلعون الى أن يصبح هذا الاقليم تحت سيطرتهم المباشرة ، لاعتقادهم باحقيتهم فى الاعتراف بهم كولاة على أرمينية ، تماما فى ذلك مثل الولاة العباسين على منطقة اذربيجان ، ومما شجع الحمدانيين على التطلع لبسط نفوذهم وسيادتهم على أرمينية وادخالهم ضمن نطاق سلطانهم انهم كانوا يحكمون مناطق ديار بكر ، وبخاصة نطاق سلطانهم انهم كانوا يحكمون مناطق ديار بكر ، وبخاصة منطقة ارزانين Arzanene ـ المتاخمة لأرمينية ، فضلا عن بعض المواقع على الضفة اليسرى لنهر دجلة Tigris فى مقاطعات قرد Qarda المواقع على الضفة اليسرى لنهر دجلة Tigris فى مقاطعات قرد Qarda

وسعيا وراء الوصول لهذا الهدف ، فقد شيد حمدان ابن حمدون مؤسس هذه الأسرة ـ سورا حول مدينة ملطية أنفق على بنائه ما بين موسره مود به الله دينار ، كما أوصى للمدينة ـ عن طريق الوقف ـ بحصة تقدر بأربعمائة فرس من اصطبلاته ، وسجل هذه الذكرى بنقش على هذا السور ، شهده سيف الدولة الحمدانى فيما يرجح بعد ذلك عام ١٩٣٩م ، ونوه به أبو فراس الحمدانى حين دخل ملطية علم ١٩٣٩ه ، أى بعد الحملة البيزنطية عليها التى هاجمتها سنة ١٩٩٩ه علم ١٩١٩م ) بنحو عشرين عاما ، وشكا منها سكان ملطية الحمدانيين (٢) ،

Canard: Hist. de la Dyn. des Hamd., P. 463.

<sup>(</sup>٢) أبو فراس : دبوانه (الدهان) ص ١١٠٠

على أن هناك روايات ترجع هذا الحدث الى سنة ٢١٤ه ( ٢٩٢٩م ) يورد ابن وليس سنة ٢١٩ه • لانه في هذا التاريخ ( ٢١٤ه/٢٩٦٩م ) يورد ابن الأثير قصة وفد قدم من ملطية الى بعدد لطلب النجدة ، من الخليفة العباسى • فهل كان حمدان آنذاك ( ٢٩٣٨) لايزال على قيد الحياة الأمر مشكوك فيه • لأن قوات الخليفة كانت قد أسرت حمدان بن حمدون منذ عام ٢٨٦ه/ ١٩٨٥م ، وكان وقتها انتاكيد في سن كبيرة ، ومن المؤكد انه توفي سنة ٢١٦هم • ولذلك نتساعل مرة أخرى فنقول : هل من الممكن ان نحدد لهذه الواقعة تاريخا أقدم من ذلك ، في الفترة التي حاصر فيها الأمبراطور باسيل الأول ( ٢٦٨ – ٢٨٨م ) مدينة ملطية مرة في سنة ٢٨٨ ١٩٥٩م، وأخرى سنة ٢٨٨ ٢٩ م٢٦٥ (١) •

على أى حال ليس هناك ما يشير الى اشتراك الحمدانيين فى الحرب ضد الروم قبل عام ٩٠١٨ - ٩١٣ - ٩١٤م • ومع ذلك ينبغى لنا ، لكى نفهم جيدا وضع البيزنطيين والعرب ، ازاء بعضهم بعضا فى الفترة التى بدأ فيها الحمدانيون – وبخاصة سيف الدولة – أن نعرض أهم الاحداث فى أواخر الترن الثالث وبدابة الرابع الهجريين (التاسع / العاشر الميلاديين) (٢) •

فبالنسبة للروم ، لم يكن ليو السادس ( الحكم ) ( ١٨٨ - ١٩٥٥ ) ، موفقا فى قيادته للروم فى حربهم ضد المسلمين لأنه لم يكن أصلا راغبا فى الحرب ، وكل ما فعله هو تحمل رد الفعل العنيف الذى أحدثته هجمات المسلمين فى جزيرة صقلية والشرق ، وفقد مدينة طبرمين عام ١٨٩ه / ١٩٠٩م ، كما لم تسمح الحرب التى اشتعلت من جديد فى أوربا مع البلغار ، للجيوش البيزنطية فى أول الامران تقاتل على

Vasiliev : Arabes et le Byzance, P. 40.

<sup>(</sup>۱) عن غزو ملطبـة ٢٥٩ه ( ٢٧٨م ) و ٢٦٨م/١٨٨/٢م راجـع غازلييف :

وقد أورد الطبرى في الجزء الثالث من تاريخه ( ص ٢٠٢٦ ) ذكر هجوم ٢٦٨ ه.

Vasiliev: Arabes et le Byzance, 2, P. 103 - 191 + (7) Dstrogorsky + Brehier: Vie et mort de Byzance. PP. 149/55.

جبهة المواجهة الاسلامية في الشام والجزيرة فضلا عن أرمينية و بل ان الاسطول البيزنطى منى بهزيمة فاححة عام ١٨٥٨م/ ١٨٨٨م، أمام القوات العباسية بقيادة الخصى يازمان Yazman وبعض الامراء المرب (١) و كما هزم سنة ٢٥٦ه ( ٤٠٩٨) على يد القوات البحرية الاسلامية بقيادة أبو الحارث غلام ظرافة ( ليو الطرابلسي ) التي استولت على الثغر الحربي البيزنطى الكبير الواقع على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى والمعروف باسم اطاليا أو انطاليا المعنوس على مؤلم في نفوس على ثغر تساليا ( تسالونيك ) الذي كان لسقوطه صدى مؤلم في نفوس الروم (٢) و

والحق أن هذه الهزائم التي منى بها البيزنطيون (الروم) المتهم لدرجة اثارت فيهم روح الانتقام والكنهم مع ذلك لم ينجحوا في وقف التقدم والذي كان المسلمون يحرزونه براا وبحرا واذلك حفلت الفترة من ١٩٦٦ه حتى ١٩٩٩ه (٩٠٩ – ١٩٩٩م) بحملات اسلامية عديدة موفقة وقامت بها القوات الاسلامية برا وبحرا من ملطية وطرسوس واستطاعوا أن يلحقوا بالاسطول البيزنطى هزيمة ساحقة في موقعة أمام جزر ساموس في صفر ١٩٩٨ه (اكتوبر ١٩١١م) (٢) والمام

لقد ترتب على هـذه الهزائم التي منيت بها القوات البيزنطية أراخر القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) ، أن اصبح من المستحيل عليهم مساعدة الأرمن • وبالتالى عدم الوفاء بالاتفاق الذى المترموا به تجاه أرمينية سابقا منذ عام ١٩٩٣م (٢٧٩م) ، بين ليو السادس (الحكيم ١٨٨ – ١٩٩٢م) وبين سمباط الأول البجراتي (البجراطوني ١٩٥٠ – ١٩٩٨م) الملقب بالشهيد والتعيس • مما اتاح ليوسف بن أبي

<sup>(</sup>۱) الطبرى : تاريخ الأمم والملوث ج ٣ ص ٢١٨٥ (نسخة بريل ، ليدن ، ١٩٦٨) .

<sup>(</sup>٢) الطبرى : المصدر السابق ج ٣ ص ٢٥٥٠ و صابر دياب ، الطبرى : المصدر العباسى) و سياسة الدول الاسلامية (عن النشاط الحرى الاسلامية في العباسي) و Vasiliev : Arabes et (e Byz, P. 138.

٣) الطبرى: نفس المصدر جـ ٣ ص ٢٢٨٤ و Canard: Hist. de la Dyrastie des Hamdanides, P. 723.

انساج غزو أرمينية وأسر سمباط ( التعيس ) الذي انتهى امره بالموت مقتولاً سنة ١٠٠١ه/(١) ٩١٤م فيما يرجح ، كما أسلننا قبل .

على انه لا بجب ان يتبادر للذهن ان فترة حكم الامبراطور البيزنطى ليو السادس (الحكيم) التى اعقبتها فترة حكم أخيه السكندر ( ٩١٢ – ٩١٣م) – القصيرة الامد – لم تشهد فيها الامبراطورية سوى هزائم لاغير ، على حدودها الشرقية (الثغور الاسلامية) • بل انها شهدت عملية تنظيم لماطق الثغور والحدود البيزنطية ، وانشاء اقسام اقليمية جديدة بهدف ضمان الدفاع عن حدود الامبراطورية (٢) •

وفى سنة ١٠٠١ه (!غسطس ٩١٣ – ١٩١٩م) قامت حملة حمدانية بقيادة حسين بن حمدان – والى ديار ربيعة – بدأت من ملطية ، واستولى على عدة قلاع ، ثم عاد عن طريق طرسوس (٣) ، وظل الروم عاجزين عن احراز أى نصر على المسلمين ، حتى كانت ثورة حسين بن حمدان على الخليفة العباسي ، وانشغال افضل قادة الدولة العباسية بالقضاء على هذه الثورة ، مما مكن للروم من أن يحرزوا نجاحا على المسلمين في حملة قامت بقيادة احد قادتهم وهو « ملياس الأرمني » المسلمين في حملة قامت بقيادة احد قادتهم وهو « ملياس الأرمني » المسلمين في حملة قامت بقيادة احد الدي كان يحكم منطقة لواء ئيكاندوس البيزنطي Lykandos

لكن بيزنطة لا تابث ان تتعرض للانتكاسة امام العرب مرة أخرى ، بسبب الاضطرابات الدخلية الناجمة عن محاولة قسطنطين دوكاس Ducas الاستيلاء على عرش الامبراطورية ، واندلاع الحرب من جديد مع البلغار ، الذين طرقت جيوشهم أبواب القسطنطينية ، وما تعرض له الوجود البيزنطى من متاعب بسبب اضطرابات مناطق ابوليا ، وكلابريا Calabria (قلورية في صقلية) مما اعاق الامبراطورية عن التصدى بصورة فعالة وقوية احملات المسلمين البرية والبحرية (ق

<sup>(</sup>۱) الطبرى: المصدر نفسه جـ ٣ ص ٢٢٨٧ .

Canard: Ibid., P. 724. (Y)

Vasiliev: Byz. et les Arabes P. 202. و ۲۲۸۹/۳ : سری ۱۳۸۹ الطبری

Canard: Ibid., P. 724. (ξ)

Vasiliew: Ibid., 2, P. 197 - 199.

ومع ذلك لم تعب اهداف السياسة البيزنطية عن الانظار ، ففى هذا العصر \_ فيما يزجح \_ ساعدت بيزنطة أشوط البجراتي فى أرمينية على اعادة ملك الأسرة البجراطية ، وكانت أرمينية وقتذاك مهددة \_ منذ وفاة سمباط \_ بالاغراق فى مرحلة فوضى شاملة ، خشيت معها بيزنطة أن تؤدى الى وفوعها كاملة فى أيدى المسلمين ، ولذلك كان كل ما تهدف اليه بيزنطة من مساعدتها لأرمينية ، هو الحيلولة دون بسط النفوذ الاسلامي هناك ، اذ ستصبح أرمينية فى يدهم مصدر خطر يهدد امن الامبراطورية البيزنطية ، وقد استعاد أشوط فعلا عرش الأسرة البجراطية ، التي أعلن امراء الأرمن ولاءهم لها ، بما فيهم عميد آل اردرزوني ، وهذه الاحتداث سيكون لها فيما بعد المحدد بداية سياسة بيزنطية فعالة (ايجابية) تجاه المهينية ، حاول سيف الدولة جهده فيما بعد ان يكافحها فى أرمينية نفسها(۱) ،

## (ب) النشاط البيزنطى فى أرمينية بين سنتى ٣٠٣ ــ ٣١٥هـ/٩١٥ ــ ٩٣٥م :

عهد الامبراطور رومانوس الأول (ليكابينوس) ، الى القائد الأرمنى يوحنا كوركواس Jeam Curcuas بمهمة قيادة العمليات القتالية ضد المسلمين الموجودين فى أرمينية ، وذلك لمساندة الامير البجراتي ، الذى كان الامبراطور ليو السادس (الحكيم) قد وعده بالمساعدة منذ ۱۸۹۳م (۱۲۷۹م) ، ولسم تتمكن الامبراطورية وقتها ، بسبب هزائمها المتسالية فى شرق البحر المتوسط وصقلية ، وكان الامير البجراتي أشوط الثاني (۱۹۶ – ۱۹۲۸م) يشعر بالمخوف من سبك المير البجراتي أشوط الثاني (۱۹۶ – ۱۹۲۸م) يشعر بالمخوف من سبك الذى كانت قواته – مع غسلامه نصر – تسيطر على مدينة دوين (اردبيل) ۲۰۰ ،

Vasiliev: Byzance et les Arabes, II, P. 231.

Grousset, R.: Hist. de la Armenie, P. 443, + Runciman: Romanus (1) Lecapenus, P. 131, 249 - 51

وفى سنة ١٩٥٥م ( ١٩٩٥م ) قامت حملة بيزنطية كبيرة بقيادة يوحنا كوركواس بالزحف على مدينة دوين \_ مقر الحكم الاسلامى في أرمينية \_ وكانت حملة مجهزة تجهيزا كبيرا ، كان له اثره الوقتى في النيل من عزم المسلمين هناك آنئد(١) ، وقد خربت هذه الحملة \_ أثناء زحفها على دوين \_ منطقة فازيان (كاسيان Phasian) الواقعة شرقى قاليقللا ، عند منابع نهر الرس (اراكس Arax) ، وهذه المنطقة كانت بيد المسلمين كذلك ، وعندما وصلت القوات البيزنطية المنطقة دوين ، نجحت في احداث ثغرة (ثلمة ) في أسوار الدينة ، نفذت منها الى داخلها ، ومع ذلك صمد السكان ، بعد ان ذهب عنهم هول كثافة الروم ، وتمكنوا من طرد قوات الروم ، وكان ذلك في نفس سنة ١٣٥٥م (٢٥) .

لكن ، على الرغم من الأخفاق الذى حل بهذه الحملة \_ الكثيفة التجهيز عددا وعدة \_ فان الروم جهزوا حملة أخرى ، فى السنة التالية ماشرة ( ٣١٣هـ/ ٩٢٨م ) ، انطلقت من جنوب أرمينية لمهاجمة الامارات الأسلامية العربية فى منطقة بحيرة فان ٧٤٠ المتاخمة لاقليم الجزيرة (ما بين النهرين الميزبوتوميا) (٣) .

لقد حاصرت القوات البيزنطية في هذه الحملة مدينتي خلاط (خيلات) وبتليس اللتين استسلم أهلهما لهم • كما دب الذعر في قلوب اهللي أرزن Arzan وسائر المدن الأرمينية المتاخمة لاقليم الجزيرة • وكان صدى تلك الحملة سريعا في نفوس الأرمن والمسلمين على السواء • فاستنجدوا بالخليفة العباسي في بغداد (٤) • ونكن استغاثتهم ذهبت صرخه في واد دون جدوى • بسبب ما كانت الخلافة تعانيم وقتذاك من مذارة ضعف وانهيار في سلطتها • وفي ذلك يذكر ابن الوردي

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٥٥ ، ٦٢ ، ٣٣ ، ٧٣ ٠

Canard: Hist. de la Dyn. des Hamd., P. 739. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى (تتمة المختصر ) ص ٢٨٨ مر (٣) ابن الوردى ( المعرفة ــ بيروت ١٣٨٩ هـ/١٩٧٠ (تحقيق المهد رفعت البدراوى) كط : دار المعرفة ــ بيروت ١٣٨٩ هـ/ (٤)

أن الدمستق ( القائد البيزنطى ) « صالحهم على أن يقلع منبر الجامع ، ويعمل موضعه صليب ، فأجابوا وفعلوا ذلك ، وفعل ببدليس (بتليس) كذلك » (١) •

وفى سنة ٣١٧ه ( ٣٩٩م) قامت حملة بيزنطية أخرى بقيادة يوحنا كوركواس أيفسا بالهجوم على مدينة دوين • لكن أمير اذربيجان مفلح الساجى تمكن من التصدى لها ودحرها • فعاود الروم الهجوم على مناطق اسلامية أخرى فى أرمينية بعد ذلك بعامين (أى سنة ١٣١هم/ ١٣٩م) • وهذه المناطق هى : بيركرى ( بركرى ) وخلاط ( خيالات ) وما جاورهما • وقد تمكن الروم فى هذه الحملة من رقاب المسلمين فقتلوا منهم عددا كبيرا ، كما اسروا كذلك عددا آخر •

ولما كانت هذه الحملة البيزنطية سنة ١٩٩٩م ، وسابقتها التى تمت سنة ١٩٩٨ ( ١٩٩٩م ) ، قد دفع اليهما وحرض عليهما ملك اقليم الفاسبوراكان « جاجيك بن جريجور درنيات » ( المعروف بابن الديراني في المصادر العربية ) – لذلك صمم مفلح الساجي أمير اذربيجان على الثار منه ادماء من مات من المسلمين على يد القوات البيزنطية ، فجهز حملة كبيرة هاجم بها في رمضان / شوال ١٩٣٩ه ( سبتمبر / اكتوبر ١٩٩٩م ) – اقليم الفاسبوراكا كان انتقاما لموقف ملكه جاجيك بن الديراني (٢٠) ،

والجدير بالذكر ، أنه على الرغم من تذرع السروم وادعاؤهم المحافظة على مصالح الشعب الأرمنى كمبرر لتدخلهم فى الشئون الأرمنيية ، وتجريد حمالاتهم لمناهضة الوجود الاسالامى فى هذه البلاد ، الا أن الشعب الأرمنى ، لم يغب عنه مطلقا الاهداف البيزنطية التوسعية فى ملادهم ، ولذلك لم يمدوا للروم بدا بمساعدة أو عون من أى نوع كان فى حروبهم للمسلمين هناك ، وكان موقفهم أو عون من أى نوع كان فى حروبهم للمسلمين هناك ، وكان موقفهم

<sup>(</sup>۱) ابن الوردى : المصدر السابق ۱/۲۸۸ .

Vasiliev: Byz. et les Arabes, P. 231, + Macher: Erzerouni, (Y) P. 223, by Canard: Ibid., P. 740.

هذا محل تقدير كبير من الامراء والحكام المسلمين فى كل من أرمينية واذربيجان ، وسببا فى معاملتهم بما يتفق مع موقفهم الطيب هذا(١) .

وايا كان الامر ، فلقد نتج عن هذه المحملات البيزنطية المتالية ضد المناطق التى يوجد فيها المسلمين فى أرمينية ـ وهى حمالات سنوات المناطق التى يوجد فيها المسلمين فى أرمينية ـ وهى حمالات سنوات والمثقافة العربية هناك ، مما أثر فى قوة موقف أمراء العرب والمسلمين تأثيرا سيئا ، لدرجة أن اصبحت المتلكات والاقاليم الاسلامية المواقعة فى المناطق التى تحت السيطرة البجراتيـة والاردزرونية عارية عن أى حماية تقف فى وجه المطامع البيزنطية (٢) ،

فقد اخبرنا قسطنطين بورفيروجنتس ان الامراء الذين كانوا من قبل تبعا لسمباط البجراتي ، اضطروا ... نتيجة لضعف موقفهم ... الاذعان بدفع الجزية للامبراطور البيزنطي ، مع الاقرار له بالتبعيبة ، كما فعل المراء طارون وجورجيا والبجراتيون الأرمن انفسهم ، لذلك كان على سيف الدولة المحداني ان يواجه مثل هذا الموقف المتدهور الذي كان يعانيه الوجود الاسلامي في هذا الصقع والذي اصبحت آثاره غير قاصرة على المناطق الأرمينية ، بل صار من المحتمل جدا المتدادها بناثيراتها الى اقليم الجزيرة (ما بين النهرين) ،

## رد الفعل الحمدانى : أولى عمليات سيف الدولة ضد الروم في أرمينية :

لقد باشرت بيزنطة نشاطها ... بنوع خاص على الجيهة الأرمينية الميزبوتامية ... طبقا لخطه مد الحدود الشرقية للامبراطورية البيزنطية ، المتى طبقت منذ عهد باسيل الأول ( ١٦٧ - ١٨٨٩ / ٢٥٣ - ٢٧٣٩ ) • وقد اهمل الروم الجزء الجنوبي في الجبهة لصالح القطاع الشمالي •

Makler : Erzerouni, P. 223.

Canard. : Ibid., P. 740. (Y)

<sup>(</sup>٣) يوروغيروجنتس : ادارة الامبراطورية البيزنطية ص ١٥١ وما بعدها .

ولذلك باشر الامراء العرب وبخاصة حكام طرسوس عملياتهم من هذه الناحية • كما تصدى ــ من ناحبة أرمينية ــ « معنح » الساجى لهجمات يوحنا كوركواس مرات عديدة • اما عن النشاط المحداني في ملطية ، فلم يكن هناك نشاط عسكرى حمداني ذا بال ، سوى المحلة التي قام بها سعيد بن حمدان السابقة الذكر (۱) •

وحين استتب الامر للحمدانيين فى اقليم الجزيرة (ما بين النهرين:
الميزوبوتوميا Mesopotomia ) • التزموا جانب الدفاع عن هذا
النطاق من الثغور الاسلامية ، « الثغور الجزرية » ، نيابة عن
الخلافة العباسية التى كانت عاجزة وفى حالة لا تسمح لها بتحمل
مسئولية المواجهة ضد الروم فى مناطق الثغور الاسلامية ، سواء
الشامية أو الجزرية (٢) ،

وقد عهد ناصر الدولة الحمدانى الى اخيه على ( الذى سيعرف فيما بعد بسيف الدولة الحمدانى ) ، بتولى مسئولية حكم منطقة ديار بكر ، التى تم انتزاعها من احد الامسراء المتمردين بمساعدة وتحريض امراء القليم طارون الأرمنى • وكان هذا الامير الحمدانى الشاب « على » ( سسيف الدولة فيما بعد ) ، قد اشترك منذ عام ١٩٣١ه ( ١٩٣١م ) — كما رأينا سف حملة على الاقليم البيزنطى ، واصبح بذلك يمثل خطرا يتهدد الوجود البيزنطى ونشاط ونفوذ القيائد البيزنطى يوحنا كوركواس (٢٠) .

كذلك اشترك ناصر الدولة فى هذه المواجهة ضد الروم ، ولكن بنصيب أقل من نصيب أخيه على • كما تدل على ذلك ابيات اوردها أبو فراس الحمدانى • وربما كان ذلك فيما بعد فى حمالات ١٣٣٣ أو ١٤٠ فراس المدانى • وربما كان ذلك فيما بعد فى حمالات ١٣٣٣ أو ١٤٠ أورد أبو فراس هذه الابيات عقب الابيات التى تتحدث عن نجاح الصراع ضد بنى حبيب — ذلك الصراع الذى نعلم انه انتهى اواخر عام ١٣٢٣ه ( نوفمبر ١٩٥٥م ) — وانه داس بحوافر خيله أرض

Canard : Hist, de la Dynastie des Hamd., P. 741. (7 6 1)

Canard: Hist. de la Dynastie des Hamd., P. 741. (7)

قلعتى وارتنس Wartanis ، وعاد مع الاسرى الذين جمعهم ، والذين كانت الاصفاد ترن في أرجلهم وأيديهم ، ووطلقهم كالماشية على مرج قليز ٠ وقد اورد ياقوت في معجمه أن الحملة كانت ضد وارتنيس التي خضعت لسيف الدولة ، ثم يذكر في موضع آخر شيئًا مخالفا حيث يقول أن سيف الدولة توجه بحملته الى كولونيا (١) +

على اية حال ، بمكن ان نستنتج من ذلك ان الحملة وقعت في اقليم ما بين المنهرين ( لواء الميزوبوتامياً ) ، وذلك اذا كانت وارتنيس تطابق \_ كما ذكرنا قبــلا \_ الوضعين اللذين يحمــلان اسم فاردنق Vardenik ف هذه المنطقة الأرمينية البيزنطية ، فهل كان ابن الأزرق يقصد هذه الحملة حين قال « ان ناصر الدولة استرد في عام ٣٣٢ه/ ٩٣٤م ملطية وكل الاماكن المحيطة بها ، ودخل الخيزراني وطارده حتى أطراف اقليمه »(٢) • وهذه هي العبارات القليلة الوحيدة التي تحدثت عن ناصر الدولة(٢) بخصوص المواجهة مع الروم ، فضلا عن بيت من الشعر ورد في ياقوت وردت فيه اشارة الى حصن زياد (١) ٠

#### ( ب ) مرحلة المواجهة البيزنطية ـ الحمدانية في ثغور الجزيرة (1) ويالد الشام:

(377-7774/176-3384)

تمكنت القوات العباسية بقيادة الوزير على بن مقلة في سنة ٣٣٣ه ( ٩٣٥م ) من طرد ناصر الدولة الحمداني - الذي لم يكن حتى ذلك الوقت ملقبا بهذا اللقب \_ من الموصل • فالتجا « ناصر الدولة » الى جبال زوازان بأرهينية ، ريثما يتمكن من العودة اليها ثانية + على انه خـ الل اقامته القصيرة هناك \_ التي لم تتجاوز شهرين على الاكثر \_ تمكن من جعل بعض المراء الأرمن يقبلون بسيادته

<sup>(</sup>۱) ياتوت : المعجم ج ٤ ص ١٦٨ . (٢) ابن الأزرق : تاريخ ميالهارقين (تاريخ الفارقي) و Canard: Ibid., P. 742.

<sup>(</sup>٣) هو ناصر الدولة الحسن بن ابي الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون راجع زامباور ، معجم الأنساب والاسرات الماكمة ج ٢ ٠ (٤) ياقوت: نفس المصدر ج ٤ ص ٩١٩ ٠

عليهم ، بل ويسلمون له بدفع الجزية السنوية التي كانوا يدفعونها للخليفة العباسي فى بغداد (١) ٠

اصبح ناصر الدولة فى حكم الوالى ( الأمير ) على قسم من أرمينية — وليس على كل أرمينية كما اشار لذلك بعض المؤرخين — وذلك لان العمل الذى قام به ناصر الدولة الحمدانى ، لم يمتد الى العديد من نطاق اقليم الفاسبوراكان ، وربما لم يتجاوز منطقة الزوازان (٢٠) +

وف سنة ٣٢٤ه ( ٣٩٣م ) يتغير موقف الخالفة من ناصر الدولة المحمدانى ، اذ يصدر الخليفة العباسى الراضى بالله ( ٣٢٢ ـ ٣٢٩ه ) قرارا اعترف فيه بناصر الدولة واليا على اقليم الجزيرة كله ، بما فيه ديار مضر ، وكان ذلك في الوقت الذي ثار عليه احد اتباعه في أرزن وهو على بن جعفر الديلمى (٣) ،

وعندما كلف ناصر الدولة اخاه الاصغر على ــ المعروف فيما بعد بسيف الدولة ــ بالقضاء على ثورة على بن جعفر الديلمي ، استنجد هذا الخارج المتمرد بابن طرنيق (٤) ( ابن الديراني ) واشراف هذا

<sup>(</sup>۱) ابن الأزرق: تساريخ الفسارتي ص ۱۱۱ والذهبي: تساريخ الاسلام ورقم ۱۰۷ .

Canard: Ibid., P. 478. (Y)

<sup>(</sup>٣) الذهبي : المصدر السابق ، ورقة ١٠٧ -- ١٠٨ وابن الأزرق : نفس المصدر ص ١١١ .

<sup>(3)</sup> بالطبع لا يمكن أن يكون أبن درنيك (طرنيق) ملك أرمينية هو أباز عباس) البجراتي بل الراجح أن يكون أبن طرنيق هذا هو أمير الليم الطارون القريب من ديار بكر ، والذي ربها يكون قد حمل لقب « ملك » الذي تأكد غيما بعد لاحد خلفائه ، ولعل استجابة أبن طرنيق لاستنجاد على أبن جعفر الديلمي ، مرجعه خوفه من أن يسلك الحمدانيون (حكام ديار بكر ) نفس المنهج الذي سلكه أحمد بن عيسي بن الشيخ ( من بني شيبان ) الذي أمتنت سيطرته إلى القليم الطارون ، كما لا يمكن أن يكون أبن طرنيق هذا أبنا لطرنيق بن أبو غانم وابن عم الاخوين بقراط ( بجارات ) وأشوط أبنا طرنيق بهذا الاسم ، لها قيمة عرقية أو جنسية ، تماما كعبارة أبن الديراني طرنيق بهذا الاسم ، لها قيمة عرقية أو جنسية ، تماما كعبارة أبن الديراني التي قصدوا بها درنيك ملك الفاسبوراكان ، وأبن طرنيق هذا أسم أحد الاخوين بجارات أو أشوط الذي حكم في أقليم طارون عام ١٩٣٦م ( ١٣٢٤م) وهو بجارات غيما يرجح .

البلد مصورا لهم الامر على انسه اذا تمكن الحمدانيون من البلد ، فسيكون فى ذلك خطرا يهدد امنهم وسلامتهم (١) .

وعلى الرغم من كل ذلك ، تمكن سيف الدولة من احباط خطة الثائر على بن جعفر الديامي وخلفائه من الأرمن ، وأخمد تمرده ، وربما يكون سيف الدولة قد انساح بقواته بعد اخماد تمرد الديامي وحلفائه به حتى وصل الى اقليم الطارون نفسه ، لكن من غير المحتمل كما يذكر ابن ظافر وهو الوحيد الذي تحدث عن هذه الواقعة بن يكون سيف الدولة ، قد سيطر على كل الاقاليم الأرمينية الى جانب البلد المقاخمة لديار بكر في مثل هذه الظروف ، بدليل انه بعد رحيل سيف الدولة استولى الروم على سمسطه دون ان يمسوا السكان عذه المرة بأذى بأذى بكما يذكر الذهبي وابن طافر (٢) ،

لم يعاود سيف الدولة الجهاد ضد الروم ، الا في عام ٢٣٣٩ ( ٩٣٧ / ٩٣٨ م) ، حيث تمكن من احسراز أول نصر له على الروم ، في منطقة انزيتين البيزنطبة النفوذ ، وتقدمت القوات الحمدانية حتى دادم ، ( دارم Darim دادم الواقعة جنوبي حصن زياد في منطقة تل هنزيط ، وكان ذلك في شهر ذي القعدة ٢٣٣٩ ( سبتمبر معلقة تل هنزيط ، وكان ذلك في شهر ذي القعدة ٢٣٩٨ ( سبتمبر ١٩٣٨م ) ومن هناك أرسل فرقة من جيشه بقيادة الحسن بن على قواس ، سسارت حتى وصلت الى تل ارسناس غربي حصن زياد ( أو تلنزيت Tilenzit ) شرقا ، ثم مضى سيف الدولة لحصار حصن زياد ، فاستولى عليه ، ومكث به سبعة أيام ، فلما وصل الروم في قواتهم الكثيفة ( التي قيل انها بلغت مائتي ألف مقاتل ؟ ) النسحبت القوات الحمدانبة شرقا ، في اتجاه شمشاط ، بينما تعقبتهم النسحبت القوات الحمدانبة شرقا ، في اتجاه شمشاط ، بينما تعقبتهم النسحبت القوات الحمدانبة شرقا ، في اتجاه شمشاط ، بينما تعقبتهم

Canard: Ibid., P. 479. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن ظاهر : اخبار الدول المنقطعة وابن الأزرق : تاريخ ميانارقين ص ١١١ الذهبي تاريخ الاسلام ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) فيصل السامر: الدولة العبدانية ٢/١٥٤ ــ ١٥٥ .

خيالة الروم ونزل قلعه تسمى بـ « المقدمية » وهم أن يناجز الروم منها ، ثم تركها لتطيره (١) منها ٠

التقى الجمعان – البيزنطى والحمدانى – فى معركة طاحنة كان مسرحها فى المنطقة بين حصن زياد وحصن سلام ، وكانت نهاية المعركة نصرا مؤزرا احرزه الحمدانيون بقيادة سيف الدولة ومعه غلمانه يمالئ بهيه وعبد الاعلى بن مسلم ، حيث تمكن يماك من دحر فرقة بيزنطية كبيرة من مجموع القوات البيزنطية ، بلغ عدد المرادها عشرون الفاء واستولى الحمدانيون على المنصة والعرش اللذين اعتاد المدستق (القائد) يوحنا كوركواس ان يجنس عليهما ، ليشرف منها على حركة قواته وسير المعارك(۱)، وكانت هذه الموقعة فى العاشر من شهر ذى الحجة ٢٣٨ه (الموافق ٩ اكتوبر ٢٩٨م) ، وقد برز فيها غلمان الامير الشاب سيف الدولة الحمدانى ، ومنهم بماك التركى الذى توفى بعد ذلك عام ١٣٠٠ه ( ١٩٥١ – ٢٥٥م) وزميله عبد الأعلى بن مسلم (۱) وقد نسب أبو الحاسن هذه الموقعة حفا عدد الأعلى بن مسلم (۱) وقد نسب أبو الحاسن هذه الموقعة خطأ بين المرر الدولة المعدانى (١٥٠ – ١٩٥٩ )

وقد ابرز أبو فراس المحداني - ابن عم سيف الدولة - هذا الانجاز الرائع ، الذي ورد عنه ان الدمستق وصل ومعه نحو ثمانين الله رجل ، بينما كان سيف الدولة معسكرا امام حصن زياد ، وان قوات الامير الممداني حوصرت في مكان يسمى سلام (أي حصن سلام) ، وأن سيف الدولة ، الذي كان بامكانه ان يفر ومعه ماخف حمله من المتاع والمال . رفض ، واشتبك مع العدو ، وهزم الدومستيق در القائد ) البيزنطي وجموعه ، ومما يذكر ان الأمير المعداني - سيف الدولة - نفذ حتى وصل الى المكان الذي كان فيه يوهنا كوركواس ،

<sup>(</sup>١) أبن الأثير : الكامل ج ٨ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن ظافر : الدول المنقطعة من ٢/ب \_ ٢٠ .

 <sup>(</sup>٣) الذهبى : ناربخ الاسلام ورقة ١٠٧ وما بعدها و ابن الأثير :
 الكامل ٥٥/٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جـ ٣ ص ٢٦٣ .

وان المعركة التى جرت بين الفريقين كانت على ضيفاف نهر الارسناس (١) • وقد كان عدد قتلى الروم كثيرا جدا • ومع ذلك لم تسفر عن توطيد للنفوذ العربى الاسلامى فى شميشاط وقتذاك (٢) •

ومن جهة أخرى ، فبينما المعركة محتدمة ، بين الحمدانيين والروم ، على أرض شميشاط وعلى ضفاف نهر الاسناس ، كانت هناك مفاوضات دائرة بين محمد بن طفح الاخشيد والخليفة العباسى من جهة ، والامبراطور البيزنطى من جهة أخرى ، لتنفيذ عملية فداء الاسرى بين الجانبيين – العباسى الاخشيدى والبيزنطى – وكانت بيزنطة حريصة على ذلك لعقد هدنة مع الاخشيد حاكم مصر وجنوب الشام ، ليتسنى لها تركيز قوتها والتحرك بحرية تجاه اقليم الجزيرة ومنطقة أرمينية ضد الحمدانيين هناك ،

كما أدرك الامير سيف الدولة المدانى ، ما ينطوى عليه وضع مناطق الثغور فى اقليم الجزيرة (ما بين النهرين) من خطر نتيجة ضم منطقتى ملطية والانزيتين للسلطة البيزنطية ، هذا فضلا عن خضوع بعض الأسرات المعربية فى أرمينية للسيادة البيزنطية • لذلك نرى سيف الدولة يقرن — فى السنوات التالية لسنة ١٣٣٦ه — حملاته ضد الروم فى اقليم الجزيرة ، بعمليات أخرى كان مسرحها الأراضى الأرمينية • ولم يكن ذلك سوى بمثابة اجراء وقائى قام به سيف الدولة ، لحماية النفوذ الاسلامى (المحدانى) على أرض أرمينية ، وليدعم موقفه فى مواجهة المروم سواء فى الشام أو الجزيرة •

والجدير بالذكر أن هذا النشاط الحربى الحمدانى فى البلاد الأرمينية ضد الروم ، لم يكن له اين انعكاسات ، أو وردود فعل سيئة لدى الشعب الأرمنى وحكامه على اختلاف اسراتهم ، ولعل ذلك كان راجعا بالدرجة الأولى الى اطمئنان الأرمن شعبا وحكومة \_

Canard: Ibid., P. 473. (Y)

Vasiliev: Byz. et les Arabes, II, P. 241 - 244, (٢)

<sup>(</sup>۱) أبو غراس : ديوانه ورقه ۳۱ ، ۳۹/۱ ( مخطوطه برلين ) وص ۱۱۱ ۱۱۱ نسخة محمد سامي الدهان .

الى نوايا الحكم الاسلامى بصفة عامة ، فضلا عن بغضهم للعمليات البيزنطية الذي اتسمت بنوع من فرض الوصاية على هذا الشعب ، هذا الى جانب أنفقة الشعب الأرمنى نفسه من التدخل البيزنطى ، لتشككه فى نوايا الامبراطورية تجاه بلادهم ، مع الوضع فى الاعتبار ثقة الشعب الأرمنى المفرطة فى نفسه ، بدليل نجاح اطوم بن جورجين أمير منطقة الزوازان سنة ٢٠٣٩ه ( ٩٣٧ – ٩٣٨م ) فى التخلص من الشكرى الديلمى حين اساء السيرة بيسر وسهونة (١١) ،

ولعل هذا المدث \_ عزل اشكرى الديلمى \_ كان من المؤشرات التى نبهت سيف الدولة الى ضرورة العمل على تأمين طريق يمر منه عبر أرمينية ، لتكون تحت سيطرة السيادة المساشرة للحمدانيين \_ ، وهو ما فعله سينة ٣٣٨ه ( ٩٣٩ \_ ٩٤٠م ) ، وقد رافق عمله هنذا بعمل مضاد الروم ، باعتبارهم المحرك الرئيسي والاساسي لكل ما من شأنه زعزعة الوجود الاسلامي في تلك البلاد (٢) ،

اما ناصر الدولة ، فكان منذ سنة ، ٢٣٩ه ( ٩٣٥ – ١٩٩٩م ) يطمع أن يكون له حكم القليم اذربيجان ، الذي لسم يرد له ذكر في عهد التولية المصادر له في المحرم ١٣٢٤ه ( ديسمبر ١٩٣٥م ) من الخسلافة في عهد الراضي بله المعباسي ( ٣٢٢ – ١٣٣٩ه ) وكان الخليفة المعباسي قد أسند ادارة اقليم اذربيجان الي احد ضباط بني الساج ويدعي ناطف على اقليم اذربيجان وقتها تحت حكم وادارة ديسم بن ابراهيم بن شاذلوية ، ولكن ليس من المعروف ولا من الواضح ما اذا كان ناطف قد اصطدم هناك بالحاكم السابق عليه

Canard : Une lettre de Moh. b. Tugj, P.189 - 195.

Canard: Hist. de la Dyn. des Hamd. P. 480.

<sup>(</sup>٣) الاصفهاني : الاغاني ج ٩ ص ٨٥ - ٥٩ .

<sup>(3)</sup> هو احد الضباط الذين عملوا مع الأسرة الساجية في اذربيجان . وقد لجأ سنة ٣٢٥ه ( ٩٣٦م ) ، الى الموصل هربا من الاجراءات الصارمة ، التى اتخذها الوزير ابن رائق ضد بنى الساج ، وكل من يمت لهم بصلة أو يلوز بهم معا .

فى اذربيجان وهو ديسم بن ابراهيم ؟ ام ان السلطة انتقلت اليه بهدوء ودون صدام ؟ أو بأى كيفية امنن لناطف الساجى ان يستقر فى اذربيجان ؟ وذلك لان قسما منها \_ وقتئذ \_ كان تابعا بشكل أو بآخر لاحد المحدانيين • وهو ما يحتمل ان يكون القسم الواقع جنوبى بحيرة أرمية الاستفالة بالاكراد الذين كانوا على صلة بالمحدانيين (۱) •

على اية حال ، فانه يبدو أن ناطف لم يطرد من اذربيجان الاعلى يد لشكرى بن مردى الدينمى ، الذى استطاع ان يستعيد المنطقة الى سيطرته وازاحة ديسم بن ابراهيم منها ، اذ يخبرنا الذهبى (٢) ، فى تاريخه \_ أن ناطف انهزم امام لشكرى بن مردى الديلمى ، وكان هذا الديلمى قائدا من قواد وشمكير وعامله على اقليم الجبل ، وكان يسعى \_ كفيره من القواد الدياله \_ الى تكوين امارة مستقلة ، وقد استولى لشكرى الديلمى على البلاد ، وأجير ديسم ابن ابراهيم على الالتجاء الى وشمكير ، الذى كان وقتذاك فى منطقة « المرى » باقليم الجبل ، وكان ذلك فيما بين سنتى ٣٣٦ ، منطقة « المرى » باقليم الجبل ، وكان ذلك فيما بين سنتى ٣٣٦ ،

كما سار لشكرى بن مردى الديلمى الى أرمينية ، التى توغل فيها حتى وصل الى أقليم الجزيرة ، حيث كان يطمع فى ثروات الموسل وديار ربيعة ، التى لم يكن لديها آنذاك حامية قوية تدافع عنها لقلة سكانها ، اما ديسم بن ابراهيم فقد وصل الى منطقة انتزيفاتسك أو « الزوازان » ، التى كان يحكمها وقتذاك « اطوم بن جورجين بن أبى بليج » الذى كان يمت بصلة القرابة للك الفاسبوراكان جاجيك بن ديرنيك وتابعه (۱) ،

أما بالنسبة للنشاط الاسلامي وقتذاك في المناطق الأرمينية

Canard: Hist. des la Dyn. des Hamd., P. 456.

<sup>(</sup>٢) الذهبى : دول الاسلام (مخطوطه) ورقة ٥٨ .

Canard : Ibid., PPP. 456 - 457. (\*)

والقاليمها ، فتورد الروايات ذكر حملة اسلامية لم تحدد تاريخها بدقة ، وان ذكرت انها كانت بعد سنة ٢٦٤ه ( ٢٩٣٩م ) ، وان هذه الحملة قدمت من اذربيجان فيما يرجح ، وقد واصلت الحملة سيرها الى مدينة دوين عبر مقاطعتى جغطن Goghten وناختشيفان Nachitchevan المحدنة دوين عبر مقاطعتى جغطن Goghten وناختشيفان الحملة ، مما وأصيب الملك أباز الأرمنى بهزيمة فادحة امام قوات هذه الحملة ، مما اضطره للفرار الى اقليم جورجيا Georgia ، حيث ساعده جاجيك بن ديرنيك الاردزورنى ملك اقليم الفاسبوراكان ، الذى تبنى بنفسه مسئولية مصاربة المسلمين ، وقد تمكن جاجيك من دخسول دوين (الاسلامية) وفرض على من بها من المسلمين اتاوة (جزية) كما فرض عليهم تسليم بعض الرهائن ضمانا للالتزام بالاتفساق معه ، بعد ان خربت قواته المدينة وحرقت ضواحيها ونهبت دورها(۱) ،

ومن المسلاحظ ان المؤرخين المسلمين لم يوردوا شيئا عن هذه الحملة • ولذلك فليس من اليسير معيفة اسم الامير المسلم ، الذي قاد الحملة المضادة على دوين لتخليصها من القوات التي هاجمتها : هل هو ديسم بن ابراهيم بن شاذلوية ؟ أم لشكرى بن مردى الديلمي ؟ أم هو حسين بن سعيد الحمداني ؟ أم ناطف ؟ أم مرزبان بن محمد بن مسافرين سلار بعد سنة ١٣٠٠ه ( ٩٤١/٩٤١م ) ؟

على أى الاحوال ، فان اختفاء الاسرة الساجية من مسرح الاحداث فى اذربيجان ، فى هذا الوقت ، عرض النفوذ والوجود الاسلامى فى هذه الأصقاع لموقف حرج ، اذ حسار امراء المسلمين فى دوين واذربيجان عاجزين عن بسط سيادتهم على ما تحت يدهم من بسلاد أرمينية ابان الثلاثينات من القرن الرابع الهجرى (٢) ،

والجدير بالذكر إن مملكة اردزروني الأرمينية ، كانت من صنع يوسف بن أبي الساج ( الحاكم المسلم ) على اذربيجان ، ذلك انه

Grousset: Hist. de L'armenic P. 465 - 66, + Brosset: Hist. de (1) L'Ardzroni P. 241, + Laurent: Bagratuni P. 86.

Brosset: Hist, de L'Ardzrouni, P. 242, + Grousset: Hist. de L'Armenie, P. 466.

اراد بذلك عرقلة نمو الاسرة البجراطية ومملكتها ولذلك قرر منح الرتبة الملكية لاسرة اردزرونى الاقطاعية الأرمينية ، ليصير ولاؤها اليه ، فيضمن بذلك ولاء المنطقة التي يحكمونها وهي اقليم الفاسبواكان بواسطة أحد أفراد تلك الاسرة وهو : جاجيك بن جريجور ديرنيك ، وذلك منذ عام ٥٠٩م (٢٩٦ - ٢٩٧ه) (١) .

فلما قام يوسف بن أبى الساج بحركته التمردية على سلطة الخالفة العباسية اوائل القرن الرابع الهجرى ، ابان حكم الخليفة المقتدر بلله ( ٢٩٥ – ٣٣٠ه ) ، حرص الخليفة – نتيجة لذلك – على انتزاع اقليم المفاسبوراكان من خلاق نفوذ بنى الساج حكام اذربيجان و وقد جاءت هذه الاحداث والتطورات في وقت كان الملك الاردزرونى ، قد بدأ يجاهر بتحديه سلطة بنى الساج عليه ، فاستغل الخليفة هذا الوضع ، وأعلن حسن نواياه تجاه اقليم الفاسبوراكان وحكامه ودلل على ذلك بأن ارسل الى الملك الاردزرونى تاجا ملكيا ، دليلا على اعتراف الخلافة العباسية به ملكا على اقليمه سنة ٤٠٣ه على اعتراف الخلافة العباسية به ملكا على اقليمه سنة ٤٠٣ه الخلافة العباسية به ملكا على اقليمه سارت قوات الخلافة العباسية به الملكا ، حين سارت قوات الخلافة العباسية به الملكا ) ، حين سارت قوات الخلافة العباسية المهروني المهر

ولا يخفى ان الضلافة العباسية كانت تريد ، بمحاولة المتوائها لحكام الفاسبوراكان ، ضمان وقوفهم الى جانبها ، وكان ذلك ابان حكم جاجيك بن جريجور ديرنيك ( ٢٩١ – ٣٣٣٩) ( ٤٠٩ – ٣٩٤٩م ) ( ٤٠٩ – ٣٤٩٩م ) كبير في سلطته وممتلكاته ، وكان النطاق الأولى الممتلكات الاردزرونية في القليم المفاسبوراكان ، هو القليم الالبق الكبير ( أو أغبج ) ، ثم ما لبثت الاسرة أن أحكمت سيطرتها على كل القليم المفاسبوراكان ، في عهد أشوط بن حمزة وأبى جريجوريك الذي كان قد توفى منذ ٤٨٢م – عهد أشوط بن حمزة وأبى جريجوريك الذي كان قد توفى منذ ٤٨٢م – يقد المتسم جاجيك ممتلكاته مع أخيه جورجين الكني به « مرزبان » ،

Canard : Ibid., P. 469. (1)

Grousset: Hist, de L'Armenie, P. 466.

Grousset: Ibid., P. 463.

الذى كان من نصيبه المقاطعات الواقعة جنوب شرقى بحيرة أورمية Urmia • أما جاجيك ، فاحتفظ بالمقاطعات والاقاليم الواقعة شرقى البحيرة(١) •

والمعروف ان نطاق السيادة الأردزرونية الأرمبنية الاقطاعية فيما بين عامى ٢٠٠٤م/ ٥٩ موحتى سنة ٢٣٦هم ١٩٩٩م ، كان يمتد غربا حتى منطقة سئرت عامى ٤٠٠٤م ، وجنوبا حتى نهر الزاب الكبير ، وشرقا حتى بحيرة أورمية ، وشمالا حتى جبال آرارات الرس ( الأراكس Arax ) مقد استطاع جاجيك أن ينتزع قلعة آميوك مستقلة ( المسلم موق انحاكمين لها والحتل جنوبى بحيرة فان ٧an , ٧an ، أى اقليم موق أو موق Mokk ، الذي كان تحت سيطرت بجراتية غير مستقلة (٢) ، كما كانت لجاجيك بن جريجور ديرينك أمير الفاسبوراكان علاقات مع الدولة الحمدانية في عهد سيف الدولة الحمداني (٢) ،

أما فيما يختص بالموقف بين جاجيك وأسرته الأردزرونية وبين أذربيجان وحكامها المسلمين ، فقد سبق أن نوهنا بتعرضه للتوتر ، بسبب هجوم حكام أذربيجان على اقليم الفاسبوراكان سنة ٢٩٩ه (١٧ سبتمبر / ١٦ أكتوبر ٢٩٩م) ، كما تمكن لشكرى بن لشكرستان ساذى فر من أذربيجان من مواجهة ديسم بن ابراهيم بن شاذلويه من اجتياز اقليم الفاسبوراكان في طريقه الى اقليم الجزيرة ، وذلك في صيف عام ٢٣٦ه ( فيما بين ٨ نوفمبر ٢٩٩م و ٢٨ أكتوبر ٨٩٨م حسب رواية أخرى ) ، في ذكر ابن مسكويه (١٤) أن لشكرى بن لشكرستان وصل الى زوازان قرب القلعة التى كان يقيم بها أطوم بن جورجين ، وقد طلب أطوم من لشكرى بلطف ألا يتسبب في أذى الأرمن ، حفاظا وقد طلب أطوم من المكرى بالمسلمين ،

Canard : Hist., de La Dynastie Hmadanides, P. 469.

Canard: Ibid., P. 469.

Canard ; Ibid., P. 470. (7)

<sup>(</sup>٤) أبن مسكوية : تجارب الأمم جـ ٢ ص ٣٩٨ \_ ٤٠٤ .

لكن أطوم لم يكن مخلصا فى رجائه ، بل كان يدبر للايقاع بلشكرى وجنوده ، وفعالا هجم على لشكرى ونهب ماشية معسكره ، واقتادها عبر ممر ضيق كان رجال اطوم يرابطون فى اعالاه ، فلما رأى لشكرى وجنوده ذلك ، هبوا للبحث عن الماشية المفقودة ، فأوقع بهم رجال اطوم وقتلوا لشكرى بن نشكرستان (۱) ، بينما هرب من كان معه من جنود الى عقبة التنين (۲) ، ولكن اطوم باغتهم بقواته فى واد ضيق وحمرهم ، تحت وابل من الصفور التى دحرجها الأرمن من قمة الجبل ، وكان عدد من قتال فى هذا الصدام من رجال لشكرى لا يقل عن خمسة آلاف رجل ، فلم ينج من جيشه الا نفر يسير ، وصلوا عن خمسة آلاف رجل ، فلم ينج من جيشه الا نفر يسير ، وصلوا الوسين — بمشقة بالغة وفى اعياء تام — الى ناصر الدولة الصدانى فى الموسل ، ومعهم لشكرستان بن لشكرى ، وبذلك يكون جاجيك الأردزرونى قد قضى — بفرسانه الأرمن — على نفوذ الديالمة فى منطقة الانتزيفاتسك (۲) ،

وكان الدبالة \_ ومنهم اشكرى وابنه اشكرستان بن اشكرى \_ يهدفون الى الوصول للجزيرة والسيطرة على مناطق ازورستان وسورستان وأشور • وقد أمكنهم الوصول فعلا الى مدينة هدامكرت \_ فى مقاطعة البقى \_ التى تعرضت لهجماتهم ، ثم تجمعوا بعدها فى الانتزيفاتسك • وربما كانت هذه الوقعة ونتائجها الايجابية فى صالح جاجيك واتباعه الأرمن سببا فى اطالة حكم هذا الرجل الى سنة ٣٤٩م(١) •

وقد طلب ناصر الدولة من لشكرستان بن لشكرى وفلول قوات أبيه أن يلتحقوا بقوات بجكم التركى المرابطة فى مدينة واسط و ولم يبق لدى ناصر الدولة من فلول قوات لشكرى الديلمية سوى خمسمائة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل ج ٨ ص ٧٣ (حوادث ٣١٩هـ) .

<sup>(</sup>٢) عقبة التنين او جبل التنين شمللى خابور الحسنية على حدود الملاك ناصر الدولة . ياقوت : معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) ابن مسكوية : تجارب الأمم ٢/٨١٣ و ٤٠٤٠

Runciman : Romanus Lecapenus, P. 157 + Brosset : Hist. de ({) L'ardz., P. 243,

جندى بقائدهم • وكان بجكم آنذاك يشغل منصب « امير الامراء » خلفا لابن رائق ، الذي كان قد نرك واسط منذ شهر ذى القعدة ٣٣٦ه (سبتمبر ٩٣٨م)(١) •

اما على جبهة المواجهة بين (الحمدانيين والبيزنطيين) فقد استطاع سيف الدولة الحمداني سنة ٣٢٧/٣٢٦ ( ٣٣٨م ) ان يحسرز نصرا باهرا على يوحنا كوركواس وقواته في اعالى اقليم الجزيرة ، في موقعة دارت رحاها في المنطقة الواقعة بين حصنى زياد وسلام ، وكان هذا النصر مما شجع سيف الدولة الحمداني على المضى قدما لغزو أرمينية ، حتى الستطاع فعلا أن يرغم كثيرا من الأرمن والكرج على الاعتراف له بالسيادة عليهم (٢) ، ثم واصل سيره حتى وصل الى بسلاد الأرمن الواقعة تجاه الأراضي البيزنطية ، فدخل الجهات المجاورة الكولونيا عام ٣٢٨هم وذاك ردا على اعتداء الروم على كفرتوثا من اعمال القليم الجزيرة الذي عملوا فيه قتلا وسبيا وتخريبا ونهبا ، وكان ذاك في السادس من صفر ٣٣٨ه (الموافق ٢ أكتوبر ١٩٤٠م) (٣) ،

ولا جدال في ان حروب سيف الدولة الحمداني على الجبهة الأرمينية البيزنطية كانت من نوع الحروب الوقائيسة التي استهدفت منع بيزنطة من تهديد المنساطق التي يحكمها الحمدانيون في الموصل والجزيرة ، وذلك لو سبطروا على المنساطق الأرمينية ، كما كان يهدف الى استرجاع ما اخذته الامبراطورية البيزنطية من أراضي في اقليم الجهزيرة ، ولذلك لا نتعجب اذا ذاع صيت سيف الدولة في القسرن الرابسع الهجرى بين جنبات عالم الاسلام سشرقا وغربا لا على انه بطل الجهاد الاسلامي ضد الروم ، وهذه حقيقة اعترف بها حتى المؤرخون الاجانب امثال كنارد وغيره (3) ،

Canard : Ibid., P. 457. (1)

<sup>(</sup>٢) العريني: الدولة البيزنطية ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣) الهامي: التوفيتات الالهامية ص ١٦٥/١٦٤ .

Hist. de la Dynastie de Hamdanides, P. 747. (٤)

وانه لولا ما وقع من صراع داخل أسرة دولة الخلافة العباسية ، لمضى سيف الدولة قدما فى فتوحه ، ولما توقف لانشغاله بالتدخل لاصلاح الأحوال داخل البيت العباسي فى بغداد (١١:٠

أما ديسم بن ابراهيم بن شاذلوية ، فعاد ليواصل توغله ف أذربيجان حتى وصل الى حدود المنطقة الخاضعة للحمدانيين ، وكانت خالية من أية حامية أو قوة دفاعية ، بحيث كان من اليسير عليه دخول المناطق الحمدانية في الموصل وديار بكر دون حرب أو مقاومة ، وكان ناصر الدولة ـ بعد هزيمة ناطف السابق الاشارة اليها سنة وكان ناصر الدولة ـ بعد هزيمة ناطف السابق الاشارة اليها سنة بتولى حكم هذا الاقليم (۲) ،

ومن ناحية أخرى ، انتهز ناصر الدولة الحمدانى رغبة لشكرستان ابن لشكرى بن لشكرستان الديلمى فى الانتقام ، فأوفد معه حسين ابن سعيد الحمدانى بقوات اشكرستان مع قوات من الديالة والجبليين ، الى القسم التابع له من اذربيجان حيث كان ديسم بن ابراهيم بن شاذلوية قد اقترب من هذا القسم بغرض الاستيلاء عليه ، وفى ذلك بذكر أبو فراس الحمدانى – أخو حسين بن سعيد الحمدانى وشاعر الأسرة الحمدانية – فى احدى قصائده أن حسين هزم ديسم ، وطرد اعداء أردبيل ، واخضع اذربيجان (٢) ، بينما يذكر ابن الأثير مؤكدا ، انه بعد معارك مع ديسم ، رأى حسين بن سعيد الحمدانى ، انه ليس اديه قوة كافية تمكنه من مواصلة القتال ، ولذلك ترك حسين بن سعيد الحمدانى ، انه ليس اذربيجان فى يد ديسم بن ابراهيم الذى دخلها ، فى الفترة ما بين غرة الحرم و آخر ذى الحجة من عام ٢٣٩ه ( ٨ نوفمبر ٣٩٩م و ٢٨ اكتوبر بحهم ) ، وان ناصر الدولة الحمدانى عاد الى ولايته بعد ان اخلاها بحكم أواخر عام ٣٧٧ه ( آخر عام ٣٧٨) ،

Ostrogorowsky: Hist, of Byz, State, P. 245.

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل : صورة الأرض ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) أبو غراس : دبوانه ص ١٦ (مخطوطه برلين ٥٩/٥١) ٠

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل حوادث سنة ٣٢٨/٣٢٧ه.

والجدير بالذكر ان حسين بن سعيد الحمدانى كان ابان الحملة التى قادها ناصر الدولة الحمدانى ضد بجكم فى اذربيجان ، مشتركا فى المارك التى دارت رحاها آنذاك فى ديار ربيعة ، كما انشغل ناصر الدولة بعد ذلك بوقت قليل بمراقبة تطورات الاحداث فى بغداد عاصمة الضافة العباسية ليرصد حركات المطامحين والمطامعين فى السلطة والمناصب الكبرى ، وبخاصة منصب امرة الامراء ، وهو المنصب الذى كان ناصر الدولة نفسه ، يرنو اليه بناظرة ويهفوا اليه بفؤاده ، لكن عندما تم تعيينه « أميرا للأمراء » لم يعد لديه القدرة الكافية ، لتوجيه بعض قواته فى عمليات خارجية ، وكان ذلك بسبب نشغاله بالصراع ضد البريديين من جهة ، وبعض أتباعه المتمردين من جهة أخرى ، الا انه مع ذلك كله لم يهمل أمر الولايات الشمالية (۱) ،

ويخبرنا الصولى \_ فى كتابه اخبار الراضى بالله والمتقى أله \_ ان ناصر الدولة الحمدانى ، قلد ابن عمه حسين بن سعيد الحمدانى عمل ولاية أرمينية واذربيجان معا سنة ١٣٣١ وان ناصر الدولة بعد هزيمته المام توزون التركى ، تخلى مؤقتا عن فكرة العودة الى بغداد ، واتجه باهتمامه صوب الولايات الغربية للدولة العباسية ، فوقع اختياره على منطقة شمال سورية ، كما انه عاود التفكير مرة أخرى فى اذربيجان التى كان قد وليها واستقر فيها حاكم أو وال

وكان ديسم بن ابراهيم بن شاذاوية ، قد تخلى عن وزيره الذى فر والتجأ الى محمد بن مسافر سلار (٢) و وفى هذه الأثناء (٣٢٩/٣٢٩) وقعت مأساة عائلية فى أسرة محمد بن مسافر هذا ، اذ سجنه ولداه وهسوذان ومرزيان ، ثم استولى الأول على السلطة ، اما الثانى ( مرزبان ) ــ وكان مغامرا كبقية زعماء الديلم ــ غانه استمع لمقترحات

Camard. Ibid., 458.

<sup>(</sup>٢) الصولى : اخدار الراضى والمتقى لله .

<sup>(</sup>٣) هو أمير ديلمى صغير من أسرة الكنجاريين السالاريين اصحاب شامران بمقاطعة طاروم .

وزير ديسم بن ابراهيم ، الذي شجعه على غزو اذربيجان وطرد ديسم منها • ولذلك عندما زحف مرزبان بن محمد بن مسافر سلار ، انفض جنود ديسم الديالة عنه – أى عن ديسم – كما تخلى عنه بعض جنوده الاكراد ، فلم يعد امام دبسم سوى الالتجاء الى صاحب (أو حاكم) اقليم الفاسبوراكان الأرمني جاجيك بن ديرنيك ، الذي كان على علاقة طبية معه • وظل ديسم مقيما في اقليم الفاسبوراكان تحت حماية جاجيك الأرمني ، منتظرا اللحظة المناسبة للانتقام • لكنه لم يلبث الا قليلا ، حتى وقع في يد غريمه ، الذي اكرمه واسسكنه في احدى قلاعه الحصينة ، متظاهرا باكرامه ، بينما هو في واقع الامر اعتقال وتحديد اقامة • وبذلك اصبح مرزبان بن محمد بن مسافر سلار اعتقال وتحديد اقامة • وبذلك اصبح مرزبان بن محمد بن مسافر سلار سيدا لا منازع له على اقليم أذربيجان كله ، والبانيا ، وأرمينية (۱) •

لكن ناصر الدولة الحمدانى لم يستسلم لوقوع اذربيجان خالصة « لمرزبان السلاى » وانما سعى جاهدا لاسترجاعها ، فأرسل حملة بقيادة حسين بن سعيد (٢) ، لطرد مرزبان منها ، ويبدو أن هذه الحملة لم تقم قبل عام ٣٣٣ه ( ٢٤/٨/٢٤م ) (٢) ، وذلك لان حسين بن سعيد كان حتى عام ٣٣٣ه مشغولا في سورية ، التي طرده منها محمد بن طفح الأخشيد حاكم مصر آنذاك (٤) ، فلما لم ينجح حسين بن سعيد في مواجهة الاخشيد حاكم مصر وانتزاع جنوب بلاد الشام منه ، عاد الى الموصل ، بعد ان تخلى عن مطالبة في سوريا ( شمال بلاد الشام ) لابن عمه سيف الدولة الحمداني (٥) .

اختار حسين بن سعيد الحمدانى اللحظـة المناسبة للتدخـل فى اذربيجان منتهزا فرصـة انشغال مرزبان بن محمد بن مسافر سلار « بالحرب ضـد بعض الغزاة القـادمين من الشمال ، وهم الرسيون ــ « بالحرب منطقـة وادى نهر الرس Rus ــ وكانوا محاربين اشداء ه

Canard : Ibid., P. 462. (1)

<sup>(</sup>٢) كان حسين بن سعيد الحمداني قد تقلد قبل ذلك عمل اذربيجان

<sup>(</sup>٣) الهامى : التوفيقات الالهامية ص ١٦٧ .

Canard : Ibid., P. 459.

Canard : Ibid., P. 459 - 60.

وقد قدموا عن طریق بحر قزوبن ، ثم صعدوا عبر نهر کر الله کلا کر الله عدم الله قوره ، عیث نهبوا مدینة برذعه وخربوها ، وجمعوا غنائمهم وأسراهم فی موضع حصین یسمی شاهرستان الذی استولی علیه مرزبان بعد انتهاء حروبه ضد الروس (۱) م

فى هذا الوقت الحاسم (حول ٢٣٣ه) وصل حسين بن سعيد الحمدانى الى مدينة سلماس Salmas — الواقعة غربى بحيرة أورمية — بعد أن انضم اليه الاكراد ، القاطنين منطقة نهرى الزاب جنوب غربى بحيرة أورمية (٢)، وقد كان عن المكن ان يواجه مرزبان محمد بن مسافر سلار موقفا عصبيا ، حيث كان عليه ان يحارب فى جبهتين فى آن واحد ، فيمضى بنفسه لمواجهة حسين بن سعيد الحمدانى ، ببنما بيستم أحد قواد جيشه فى حصار الروس ، لكن بعض عوامل المسهب فى تعديل موقف مرزبان ، مما ساعده على التعلب على هذه المواجهة الوشيكة الوقوع ، والا كان مرزبان قد تعرض لهزيمة محتملة الواجهة من حسين بن سعيد الحمدانى وجيوشه (٢)،

ويذكر ابن مسكويه (1) انه مند الاشتباك الأول بين مرزبان وبين خسين بن سعيد الحمداني في منطقة اران Auran لعله يقصد ازان المنالئ بالقرب من سلماس - كان الجليد قد هطل بكميات كبيرة ، بينما شباعت الفوضي في قوات الحمداني ، التي كانت تتشكل في معظمها من غرب البادية ، فتركوا ميدان القتال ، مما اضطر الحمداني التقهقر منسحبا التي موضع حصين ، بينما عاد مرزبان لقتال الروس الذي مالبثوا أن اخلوا الباد ،

أما أبو قراس الحمداني فيورد ـ ف ديوانه ـ ان حسين بن سعيد الحمداني اجتاز أراضي اذربيجان مع جنده حملة الرماح ، وان

<sup>(</sup>١) ابن مسوية : تجارب الامم ٢/٢٢ ،

Minorowsky, B. S. O. A. S., Vol. XI 2, P. 264.

<sup>(</sup>٢) ابن حوال النصيبي : صورة الأرض ص ١٥٦ ، ٢٣٩ ،

Canard : Ibid., P. 460.

<sup>(</sup>٤). ابن مسكوية : تجارب الأمم ٢/٦٣ ــ ٧٧ .

مرزبان بن محمد بن مسافر سالار أقر لحسين بن سعيد الحمدانى بالجزية(١).

ويبدو أن حسين بن سعيد الحمدانى مكث بعض الوقت فى اقليم افربيجان ، فيذكر ابن مسكوية ان ناصر الدولة استدعاه اوائل عام ١٤ربيجان ، فيذكر ابن مسكوية ان ناصر الدولة استدعاه اوائل عام ١٤٣٨ه/ ١٩٥٥م ، بعد وغاة اوزون التركى أمير الأمراء فى المحرم ١٤٣٤٪ (ابن ١٣٨٨ – ١١/٩/٩٥٩م ) ، بينما فكر وزيره أو كاتم سره « ابن شيرذاد » فى أن يخلف و بيناف توزون بالمر الدولة الحمدانى ، حيث بعداً أن ناصر الدولة ، هو الشخصية الوحيدة ، القادرة وقتذاك على التحديد الذى يضغط به أحمد بن بويه الديلمى (معز الدولة ) على عاصمة الفلاق العباسية ، لكن الجيش العباسي فضل ارتقاء ابن شيرزاد نفسه المنصب ، الذى كان يشغله توزون التركى قبل وغاته ، أى منصب « امير الامراء » وبذلك صار ابن شيرزاد اميرا اللامراء ۳)،

ومن ناحية أخرى كان ناصر الدولة الحمدانى يتوقع نشوب معارك في المعراق ولذلك أراد ان يحشد قواته و فاسندعى ابن عمه حسين بن سعيد المحمدانى الذى ترك أذربيجان ، ليبقى المرزبان سيدا لا منازع له على أذربيجان وألبانيا ، وسيدا على منطقة أرمينية (3) و

وهكذا يجانب التوفيق الحمدانيين فى مصاولات بسط سيطرتهم ونفوذهم على اقليم اذربيجان • وذلك على عكس ما رواه أبو فراس الحمدانى شعرا فى ديونه من ان مرزبان بن محمد بن مسافر سلار ، اضطر فى وقت ما أن يقبل بدفع الجزية لحسين بن سعيد الحمدانى • كما يبدو أن ناصر الدولة تخلى — بعد ذلك عن كل رغبة له فى التدخل

<sup>(</sup>۱) أبو غراس : ديوانه ، و

<sup>(</sup>۲) ابن حوقل : صورةالأرض ص ۲۵۰ و ابن مسورية : تجارب الأمم ٢/١٨ - ٨١ .

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل: الصدر السابق ص ٢٥٠٠

فى اقليم اذربيجان من جديد • وسنرى فيما بعد ان ديسم بن ابراهيم بن شاذلوية قدم الى الموصل عام ٣٤٢ه ( ٩٥٣/٩٥٣م ) بلتمس المساعدة من الحمدانيين ، تلك المساعدة التى قدمت له بعد ذلك بسنتين تقريبا سنة ٤٤٣ه ( ٩٥٥م ) بواسطة سيف الدولة(١) •

والحق ان هناك من الاسباب الكثيرة ما اسهم فى فشل مصاولات الحمدانيين بسط نفوذهم على اذربيجان عام ١٣٣٣ه: ذلك ان ناصر اندولة الحمداني انشغل بمطامح أخرى ، حيث كان مطلبه الرئيسي هو فتح بغداد والسيطرة عليها ، فى وقت كان المطلوب منسه الوفاء بالتزامات عسكرية أخرى ، ولذلك لم يتمكن من تجهيز حملة قوية مدعمة لجبهة اذربيجان ، كما يبدو ان النقص الكبير فى القوات غير العربية القادرة على الحرب فى اقليم جبلى ، ذو شتاء طويل وقاس ، كان أيضا من اسباب فشل حملة الحسين بن سعيد الحمداني ،

أما الموقف بالنسبة لمرزبان فكان بالتأكيد عكس ذلك و اذ كان لديه جيش قوى ، كما أن صعوبة المواصلات بين منطقة اقليم الجزيرة واذربيجان تعد عاملا هاما من عوامل فشل الحمدانيين في هذه المجبهة و ذلك ان الطريق الموصل من الموصل الى شنو وأرمية عبر طريق اربيل Arbii ورواندروز ومضيق أشين ، كان طريقا صعبا وعرا ، فضلا عن عدم تيسر استخدامه معظم ايام السنة ، وكذلك الصال بالنسبة لطريق اازاب الكبير (۲) و

أما على الجبهة الأرمينية ، فيمكن القول ان ناصر الدولة الحمدانى أحرز نجاحا أكبر قليلا • اذ وسلع نفوذه بالسيطرة على اقليم شبه مستقل اذعن له بدفع الجزية المطلوبة (٣) •

وكانت أرمينية \_ المقسمة الى عدد كبير من الامارات الاقطاعية \_ قد استطاعت ان تحتفظ \_ منذ الماهدة التى سبق ابرامها مع حبيب

Canard : Ibid., P. 462. (1)

Canard : Tbid., P. 462. (7)

بالبلاذرى : فتوح البلدان ص ٢٠٠ و ياقوت : معجم البلدان ٠
 Laurent: L'Armenie. P. 33 - 34.

ابن مسلمة منذ سنة سهم ( ٢٥٣م ) - حين كان معاوية واليا على بلاد الشام - باستقلالها وحكمها الذاتي ، مقابل بعض التزامات : كان من أهمها دفع جزية سنوية أداها امراء الأرمن سنويا للوالى المسلم - ممثل امير المؤمنين والدولة الاسلامية - في أرمينية () وكان مقر الامير أو الوالى المسلم هناك يقع في جنوب البلاد الأرمينية وان كان الوالى على أرمينية لم يكن ، في الغالب يقيم في مقره هناك ، بسبب مسئوليته عن اداره اقليم آخر مجاور نها مثل أذربيجان أو غيرها ، ولذلك ظلت أرمينية - لمدة طويلة - تابعة لمنطقة ديار بكر ، حين كانت هذه تحكم بواسطة « ديسى بن الشيخ » وخلفاؤه بنى شيبان ، ثم صارت تابعة لاذربيجان ابان حكم بنى الساج حتى نهاية حكمهم (٢) ،

ومن ناحية أخرى ، نجد ان الروم ، فى أواخر حكم رومانوس الأول (ليكابينوس) البيزنطى ( ٩١٩ – ٩٤٤م) وخالل أنفراد قسطنطين السابع (بورفيروجنتس) بالحكم ( ٩١٣ – ٩١٨ و ٩٤٥ – ٩٥٥م) (٢) ، ركزوا اهتمامهم وجهدهم على الجبهة الشرقية البيزنطية ، وبخاصة جبهة الثغور الشامية ، ولعل ذلك كان بسبب تخوفهم الشديد من المسلمين ، الذين أحرزوا 'نتصارات باهرة على قوات بيزنطة عقب عزل يوحنا كوركواس – وذلك بفضل بسالة وجلاد سيف الدولة الحمداني ، الذي استطاع ان يمد نطاق نفوذه ليشمل المنطقة من طرسوس بالشام الى البلاد الأرمينية ، وهو رضع خلق قلقا كبيرا لبيزنطة ليس من المكن أن تتجاهاه اخطورته (٤) .

ولذلك فمنذ اللحظة التى صارت فيها حلب الشهباء \_ فى سوريا \_ هى حاضرة سيف الدولة الحمدانى ، أنتقل ميدان الصراع البيزنطى

Canard: Ibid., P. 761.

Laurent : Tbid., P. 34.

Canard : Ibid., P. 462 - 463.

<sup>(</sup>٣) قسطنطين بورغيروجنتس: ادارة الامبراطورية البيزنطية صي ٢٣٥ (تعريب محمود سعيد عمران) .

<sup>(</sup>٤) أسدرستم: الرومج٢ ص٩٢ و

ضد المسلمين عامة والحمدانيين بخاصة ، الى منطقة امتدت رقعتها من قليقية (كيليكيا) الى ديار بكر ، متحولاً بذلك عن جبهة اذربيجان وأرمينية (۱) •

والحق ان الامبراطور قسطنطبن لسابع (بورفيروجنتس) استطاع خـلال سنى حكمه الأولى ـ ان ينتصر على القوات الاسلامية فى كل من اقليم الجزيرة ، والبلاد الأرمينية ، وكانت تلك الانتصارات مما شجعه على العمل اللثأر لما أصاب الروم من هزائم وكوارث على ايدى القوات الاسلامية (الحمدانية) ، ولذلك يعتبر قسطنطين السابع أول من استهل عصر الحروب الصليبية فى الشرق والغرب ، سواء عند الفرنج أو الروم على حد سواء (٢) ،

ففى خـ الله سنة ١٩٩٩م ( ١٣٦٨م ) قام الروم بمحـاولة لفتـح قاليقـالا ( ثيود وسيوبوليس ) ومنطقتها ، التى يبدو أن المـؤلفين البيزنطيين قـد تجاهلوها ، ولم يتحدثوا عنها الى بعبارات غامضة ، اذ أوردوا ذكر الحملة التى قام بها تيوفيل Theofilus آخو يوحنا كوركواس فى هذه المنطقـة ، وكان وضـع قاليقـالا ــ ذات المركـز الاستراتيجى الهام والبارز على الحدود الاسـالامية البيزنطية ــ ذا طبيعة خاصة متميزة ، وذلك الأن جيرانها الجيورجيين ( الايبيرين ) ــ طبيعة خاصة متميزة ، وانهم كانوا اقرب الى الروم من الأرمن ، بحكـم عقيدتهم الارثوذكسـية ــ لم يكونوا راغبين فى وجود نفوذ بيزنطى فى منطقتهم ، وكانت الامدادات والمؤن تأتيهم عن طريق كتزيون بيزنطى فى منطقتهم ، وكانت الامدادات والمؤن تأتيهم عن طريق كتزيون أى اعتداء على المناطق التى كان بها نفوذ عربي اسلامي (٣).ه

وقد استعرض الاهبراطور قسطنطين السابع ( بورغيروجنتس )

<sup>(</sup>١) العريني: الدولة البيزنطية ص ٣٥٣ ، ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) العريني: الدولة البيزنطية ص ٣٦٨ ، ٣٧٠ . و

Rambaud : Hist., de l'Empire Grec., P. 436.

Canard : Hist, de la Dyn. des Hamd. P. 744.

هذا الوضع بتفصيل مسهب ، متهما الجورجيين بسوء النية ، وتحدث عن المصار التي استمر لسبعة اشهر وانتهى بالاستيلاء على قاليقلا ( ثيود وسيوبوليس ) ، وذلك دون دكر تاريخ نذنك الاستيلاء(۱)، ولكن يبدو أن ذلك وقع بين سنتى ٣٢٩ ، ٣٣٣ه ( ٩٤٠ م٩٤٣م )(٢)،

يذكر ابن ظافر (٣) ان الروم شيدوا وقتئذ ــ للاستيلاء على القلعة، و في مواجهتها ــ مدينة تسمى (هافجيج Hafjiyg) (١٠) ــ تقعشمال بنجول داغ عند منابع نهر الرس معند موكان الغسرض من بناء هذه المدينة ــ بلا شك ــ هو منع وصول أى نجدة الى قاليقلا و وقد استغاثت الحامية الاسلامية هناك بسيف الدولة فلم يتأخر عن نجدة قاليقــلا وقاليقــلا وقاليقــلا وقالية المنابق المناب

وفى مستهل عام ٣٦٨ه ( ٣٩٩م ) رحل سيف الدولة من ميافارقين ، حيث مر بمدينة منزيكرت ، دون ان يعترض امراء الأرمن طريقه ، فلما سمع الروم بمقدمة سارعوا الى رفع الحصار بعد ان دمروا المدينة التى بنوها (هفجيج) ، وبذلك يكون النصر قد حسب مقدما فى جانب سيف الدولة وقواته ، وقد أمضى سيف الدولة شتاء ذلك العام فى مدينة أرزن على مشارف أرمينية (٥) ،

وفى الربيع من عام ٣٢٨ه ( ٩٤٠م ) مضى سيف الدولة الى أرمينية ، حيث عقد هناك مؤتمرا فى مدينة نزفان ، دعا اليه مختلف الامراء الأرمن ، وامراء العرب فى أرمينية ، ليستوثق من حسن نواياهم، فى نفس الوقت الذى كانت عملياته ضد الروم مستمرة ، وقد اخضع

<sup>(</sup>۱) راجع قسطنطبن بورفيروجنتس : ادارة الامبراطورية البيزنطية ص ١٦٧ - ١٦٧ ٠

<sup>(</sup>٢) راجع بوغير وجنتس : المرجع السابق ص ٢٨٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن ظاهر : اخبار الدول المنقطعة ورقة ٣/١٠

<sup>(</sup>٤) هنجيج : مدينة جديدة بناها الروم شمال بنجول داع : راجع : Canard : Ibid., P. 480 - 481

<sup>(</sup>٥) ابن ظاهر : المرجع السابق ورقة ٣/ب٠

وفى اثناء ذلك وردت رسالة من الامبراطور البيزنطى أو من الدومستيق ، لم يعرف فحواها ، وأن كان من المحتمل أن يكون قد طلب الروم فيها وقف المعارك ، ويبدر أن عبارات الرسالة اثارت غضب سيف الدولة ، فأرسل ردا قاسيا عليها للروم ، مما دفع أمبراطور الروم الى القول أنه (أى سيف الدولة) يتكلم كما لو كان قد حاصر بالفعل مدينة كولونيا ، « فلما علم سيف الدولة بمقولة الامبراطور هذه ، عزم على القيام بنفسه بحملة لما عمرة مدينة كولونيا ، ولم يسمع لنصح المحبطين به ، أذ حذروه من خطورة هذا العمل المخطير ضد هذه المدينة المصينة ، وقال لست أقلع عن قصد هذه المدينة قاما الشهادة (١٠) .

وأمام كولونيا — التى ضرب عليها سيف الدولة المصار — كتب مرة أخرى خطابا للإمبراطور البيزنطى ، معناه اننا قد جئنا فعلا وحاصرنا كولونيا فما أنت فاعل ؟ • وقد جعلت هذه المملة سيف الدولة فى نظر الروم من اخطر الاعداء ، فحاولوا مطاردته عند عودته ، لكنه أوقع بهم — كما يذكر ابن ظافر — هزائم متلاحقة فى عدة مواقع (٤) •

Canard : Ibid., P. 746.

<sup>(</sup>۱) بلاد السنسونيين أو السناسنة : وفى التعبير العامى فى حلب يطلق على الأرمن الذين يتولون مهنة خبز الخبز فى الافران اسم (الصواصنة). وكانت هذه الحرفة قديما خاصة بهم (الأرمن) ، وبلاد السناسنة منطقد جبلية تقع فى جبال طوروس جنوبى طارون يتطنها عشيرة أرمينية من الصواصنة ، راجع سامى الكيالى سيف الدولة وعصر الحمدانيين ص ٢٠٧ – ٢٠٨ .

Canard : Hist. de la Dynastie des Hamdanides, P. 745.

<sup>(</sup>٣) ابن ظافر : الدول المنقطعة ١/٣ ... ١.

<sup>(</sup>٤) ابن ظاهر : الدول المنقطعة و ج ١ ورقة ٣ ب .

وقد ذكر أبو فراس الحمدانى هذه الواقعة ( واقعة حصار كولونيا ) ، فى قصيدة من قصائدة ، أشاد فيها بعناد وصلابة الامير سيف الدولة الحمدانى وهو يقود قواته الى كولونيا الحمدانى على الرغم من اعتراض من حذر الامير ، والمتخوفين من عواقب هذا العمل من حاشية سيف الدولة ومستشاريه (۱) ، وقد ذكر أبو فراس فى قصيدته عن حصار كولونيا — فى حوالى خمسة ابيات منها — كيف ان سيف الدولة جعل فرسانه على جانبى كولونيا ، وانهم امطروا منزيط بوابل من قذائف المنجنيق ، وان الأمير ذاد فرسانه الى مرج قليز بهدى الاسلام وذكائهم ، فهزم كوركواس ، والبطارقة الذين كانوا يحفون يه ، وأصاب الروم ، بضربات عميتة أضعفت جيشهم الضعافا شديدا ، على الرغم من كثافته وما حشدت له الامبراطورية من عتاد وذخيرة ومؤن ، وأن سيف الدولة أقام فى كولونيا مدة ثم غادرها المي ما فارقين (۱) .

وقد احدثت غارة سيف الدولة وانتصاراته في كولونيا ، قلقا بالغا بين الروم ، الذين صاروا يستحثون يوحنا كوركواس على سرعة المتصرف ، والتدخل بكل قواته لماربة القوات الحمدانية وأميرها ، في الوقت الذي ادرك فيه سيف الدولة بضرورة حسم الموقف بنصر نهائي وهو ما حققه فعالا(٣).

ونستطيع أن نتبين \_ من ورود ذكر حصن زياد أو يزيد وحنزيط ونستطيع أن الأمير المحداني عاد بقواته من طريق أنزيتين \_ ما يتفق مع اشعار أبي فراس الذي ذكر في قصيدته ان قليز كانت في طريق عودة الحملة من وزتانيس (ورنتيس) wartanis ، وان ذلك

<sup>(</sup>۱) أبو قراس : ديوان أبى فراس ( مخطوط برلين ) ص ١٦/١ ، ١/٣٩ ، نشر الدهان ص ١٦١ ، ١٤١ ،

<sup>(</sup>٢) أبو فراس : ديوانه ص ١٤١ ونسخة برلين ورقة ١٣٩ . و Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, P 747.

<sup>(</sup>۳) راجع دیوان آبی فراس (نسخة الرباط) ص ۱۳۱ ، ۱۳۷ والدهان ۱۳۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۸ وینسب یاقوت (فی معجمه) ج ٤ ص ۱۲۸ هذه الواقعة خطأ الی عام ۳۳۵ ۱۳۸ ۱۳۸ ،

يتعارض مع التحديد الذي أورده ابن حوقل لموقع قليز (١) •

وقد أورد ابن ظافر ذكر حملة سيف الدولة على قلرنية (كولونيا) بشيء من التفصيل فقال (٢): « سار سيف الدولة حتى نزل على (كولونيا) ، واحرق رساتيقها ، وسلب ضياعها ، وكتب الى الدمستق وهو الى الملك – ( يعنى ان الكلام موجه للامبراطور عبر قائدة « الدمستق ») – كتابا من قلونية ، فاستعظم الروم هذا الفعل وخافوه خوفا عظيما ، لأنه (أى كولونيا) بلد لم يطأه أحد من المسلمين ، ثم رجع سيف الدولة منها فاعترضه الدمستق ، فأوقع به سيف الدولة ، وقتل من الروم مقتلة عظيمة لا يحصيها الاله » ،

كما يورد ابن الأزرق رواية أخرى عن حملة سيف الدولة هـذه التى وقعت سنة ١٩٩٨ ( ٩٩٩ – ٩٤٥ ) ، فيذكر انه « • • • قيل و ف سنة ١٩٣٨ سار سـيف الدولة من ميافارقين الى أرمينيـة ، ونزل بطيطوانة (طاوان) (٢٥ ميليـة على بحيرة «فان» أو «وان» ٧an , Wan (طاوان) أو المستدعى ( سـيف الدرلة ) ابن جاجيـك ( جـاجيق ) بن الديرانى واستدعى ( ابن ديرنيك ) ملك واسبوركا (أو الفاسبوراكان ) الذى توف بعد ذلك عام ٩٤٣ م المحمن أبى العـز صاحب خالاط وذات الجـوز ( القـوز ) وأحمد أبن الرحمن أبى العـز صاحب خالاط وذات الجـوز ( القـوز ) وأرجيش وبركرى ( بركرى ) ، وعبـد الحميــ ( يورده كنارد وأبو لشفيت عند الأرمن ) ـ صاحب ملازكرد ودشته الورك والهرك ، وأشوط وأشوط مهدوا بن جريجور بطريق ( البطارقة بأرمينيـة ، وحضروا

<sup>(</sup>١) راجع ابن حوقل : صورة الأرض (مادة مرج قليز ) .

<sup>(</sup>٢) ابن ظافر : الدول المنقطعة ورقة ٣/ب.

<sup>(</sup>٣) ابن الأزرق: ج ١ ص ١١١ – ١١٢ وسامي الكيالي: سيف الدولة ص ٢٠٦ – ٢٠٧ .

<sup>(3)</sup> هو اشوط الثالث البجراتى (البغرى عند ابن الأزرق) وهو ابن طرنيق عند ابن ظاهر وكان لقب بطريق البطارقة يطلق على ملك الملوك في أرمينية وقد تمتعت ارمينية في عهد أشوط الثالث البجراطي بالسلم والعدل والامان وراجع فيصل السامر الدولة الحمدانيسة ٢ ص ١٥٧ حاشية ١٨٠

لديه واخذ من ابن الديرانى ( جاجيك ديرنيك ) حصن شهران والحامد وبلدانها وماجاورها و واخد من أحمد بن عبد الرحمن بدليس وما جاورها واخد من أشوط بلد السناسنة ( ساسون ) ، Quib وفتحه وملك قلعة قلب منطقة أو حصن سليمان وأعمالها ، ورد ملوك أرمينية فوصلوا تحت حكمة وفى خدمته وسار الى بلد ابن المرزبان ، وبلد الخالدية فنهيه وسبى منه خلقا عظيما ، وفتح حصونهم أجمع وذلك فى مدة خمسين يوما وعاد »(۱) ،

كما يذكر ابن ظافر ان سيف الدولة الحمدانى تلقى فى خسلاط ( اخيسلات ) ولاء ملك أرمينية وجورجيا ، الذى لم يسبق له أن قدم ولاء لأى انسان ، ولكنه الآن اضطر لتسليم الحمد نى القلاع التى كانت تضايق المسلمين ، وتعهد له بالمحافظة على تسلمين الطرق ، وعدم قطعها على المسلمين ، ثم ذهب سيف الدولة الى بلدان ابن طرنيق ( ابن ديرنيك أو ابن الديرانى ) ، وحاصر موش Much وغنم منها ، وتهدمت أثناء الهجوم والحصار كنيسة مشهورة بها (٢) ،

أما أبو فراس الحمدانى فيشير ـ فى ديوانه ـ المى خضوع الامراء (الملوك) الجحافيون (السلاميون) بالقوة ـ بعد مقاومة غير مجدية ـ رغم انهم مقاتلين عظام و وهؤلاء الجحافيون من العرب ، وأهمهم أبو اليقظان العلاء بن مسلمة السلامى ، الذى حاصر سيف الدولة بلدته ، واستولى عليها وهذا بينما فر أبو اليقظان الى القسطنطينية ولم يصمد ، رغم الامدادات التى جاءت لنجدته وقدر عددها بنحو عشرين ألف رجل ، هزمهم سيف الدولة جميعا ولا الم يجد أبو البقظان جدوى من القاومة والخروج ، عاد ، ومعه اعوانه ، انقديم الولاء والطاعة والاذعان لسيف الدولة و فقبل

<sup>(</sup>١) ابن الأزرق: ج ١ ص ١١٠ - ١١١ . و

<sup>(</sup>٢) ابن ظافر : الدول المنقطعة ورقة ٣ ب و ٤/أ ... ب كنيسة طارون المشهورة باسم صرب كاربت ٤ ... Canard : Ibid.. P. 486.

تأمينه ، وأذن له بالعودة الى بلدته • وبعد ذلك سار سيف الدولة الى عبد المعز (سيد خالاط) وأبو سالم ، فاستولى على مدنها ، لكنه مم يلبث أن ردها اليهما وثبتهما عليها ، وبذلك صار عبد المعز أبو سالم من اتباع سيف الدولة (١) •

على انه ليس من الواضح ما اذا كانت كلمة « الملوك الجحافيون » تنصرف الى الشخصيات الثلاث التى ذكرها ابن ظافر \_ وهم أبو اليقظان ، وأبو سالم (أو سليم) وأبو المعز (عبد المعز) أو الى أولها فقط ؟ ، وما اذا كان هناك جحافيون خلاف من يسميهم الأرمن « قيسية ؟ » ، أو أن التسمية العربية تشمل \_ هولاء وهؤلاء ؟ ، والكل \_ على أية حال \_ أقرباء ومن قبيلة واحدة ، وان كان يبدو أن « أبو اليقظان العالم بن مسلمة » هو نفسه ابن مسلمة الذي ذكر اسمه وورد في الحروب العربية البيزنطية ، ولم يقل مصدر من المصادراين يقيم (٢) ، على أنه من العسير التوفيق بين هذه الرواية وبين ما أورده المؤرخ البيزنطي قسطنطين بورفيروجنتس (٢) .

ففى نص ورواية ابن الأزرق تاريخ الفارقى (تاريخ ميافارقين) ، محمح ماركفرت عبارة « استدعى أحمد بن عبد الرحمن وأبى المعز » فحذف حرف الواو ، وجعل من أحمد بن عبد الرحمن وأبى المعز شخصا واحدا هو سيد خيلات (خلاط) ، وذات الجوز (التزيكية) ، وأرجيش ، وبيركرى ، وهو خلاف « أبى المعز » انذى ورد ذكره عند فسطنطين بورفيروجنتس ، والابن الاصعر لابو الأسود ، الذى تجرد من السلطة فى عهد أخيه عبد الرحيم ، وعمه أبو سواده (أبو لشفت)

على ان المماثلة أو المطابقة بين أحمد بن عبد الرحمن \_ الذي هو « أخمت » عند بوغيرجنتس \_ وهو بن أبو سوادة بالتبنى ، وبين وبين « أبو المعز » ، يؤيدها من جهة أن الاماكن التى ذكرت في رواية

Capard : Ibid., P. 481.

Canard : Les Hamdanides et L'armenie, AIEO, VII, P. 88. (Y)

<sup>(</sup>٣) راجع بورفيروجنتس : ادارة الامبراطورية البيزنطية

ابن الأزرق عقب اسم أبو المعز ( عبد المعز ) هي يعينها الاماكن التي ذكر بورفيروجنتس ، انها خصصت لاخمت ( أحمد بن عبد الرحمن ) ، بواسطة والده بالتبني ( أبو سوادة ) ، وأنه \_ أي أحمد \_ احتفظ بها في عهد أبو سالم بمنزيكرت ، كما يؤيدها أيضا ان ابن الأزرق لم يذكر اسم أبو المعز فقط ، والراجح ان أحمد ابن عبد الرحمن هذا الذكور سنة ١٣٨هم/ ١٩٤٠م ، والذي اغتاله أبو المورد الثاني ابن ابو سالم \_ كما ذكر بورفيروجنتس \_ لا يمكن ان يكون قد اغتيل الا بعد سنة ١٣٨هم(١) .

وعلى هذا فهناك اذن فى عام ٣٢٨ ه / ٩٤٠ م أميرين لنزيكرت واماكن أخرى ، سماه بوفيروجنتس « أبو سالم » \_ ولكن ابن الأزرق سامه عبد الحميد • وامير فى خيالات وغيرها ، سماه بورفيروجنتس ، اخمت « فقط ، بينما سماها ابن الأزرق « أحمد بن عبد الرحمن أبو المعز » • هذا ، كما ورد اسم أبو المعز أيضا على عبد الرحمن أبو المعز » • هذا ، كما ورد اسم أبو المعز أيضا على لسان أبى قراس الحمدانى ، الذى كان بعرف \_ خلاف أبو اليقظان العلاء بن مسلمة ما أميرين آخرين هما : « أبو سائم وأبو المعز » (٢) ،

والشيء المحير حقا في تاريسخ هولاء الامراء الأرمن العسرب حكما صرح بذلك بورفيروجننس ان هولاء الامراء كانوا يدعون أيضا باسمائهم ، واحيانا أخرى بكنيتهم (أبو ٠٠٠) ، وأن «عبد السنة، من المكن أن تختلط بيسر مع «أبو السنة، » وأم يدرك المضالا عن ذلك القق شخصين يحمل كل منهما اسم أبو المعز (أو عبد المعنز) ، وعلى أية حال ، ففي الوقت الذي كان بدون بورفيروجنتس تاريخه هذا ، بن سنتيي ٩٤٩ ، ٢٥٩م ، كان أبو سالم ( سلمس) قد توفى ، وحل محله أبو الورد الثاني ، وكذلك كان أحمد (أبو المعز أحمد) قد أغتيل بيد أبو الورد الثاني ، الذي ضم الى اقطاعيته متزيكرت ، سائر مدن بحيرة «فان »(١)،

Canard : Hist. de la Dynastie Hamd., P. 482/3.

Canard : Ibid., P. 483. (Y)

Canard : Ibid., P. 483. (7)

على أن ماورد فى كلام أبو فراس الحمدانى ، أتاح الفرصة لضبط نص ابن الأزرق فيما يتعلق بالحاكم على مانزيكرت ، ولما كان كل من ابن الأزرق وأبو فراس الحمدانى ، يتحدثان عن فترة واحدة وشخص واحد ، فلابد أن يكون « أبو سالم » الذى ذكره أبو فراس و « عبد الحميد » الذى ذكره ابن الأزرق احدهما كنية والأخر اسما لشخص واحد ، لان « أبو سالم » يطابق بوضوح فى تاريخه اسم أبو سلمس ( سالم ) الذى أورده بورفيروجنتس وأبو ( سلمس ) هذا اذن هو ذاته عبد الحميد صاحب متزيكرت ، والراجح فى هذه القضية \_ ان نقول بأن اسم سيد منزيكرت هو « ابن عبد الحميد » ، وان كلمة « ابن » قد سقطت اما بيد ابن الأزرق أو بيد ناسخه ، اما عن أبى فراس وبورفيروجنتس فيحتمل انهما لم يكونا يعرفان سوى عن أبى فراس وبورفيروجنتس فيحتمل انهما لم يكونا يعرفان سوى كنية الشخص ، وأهم كل منهما واحدا أو أكثر من مكونات الاسم

وايا كان الامر فانه يبدو ان ماركفارت قد اخطاً حين اعتبر أن « عبد الحميد » الذى ذكره ابن الأزرق هو ابن أبو سالم ( سلمس ) الذى سماه قسطنطين خطا « ابلبرت الثانى » ( أبو الورد الثانى ) والاسم الاخير صحيح تماما فهو « أبو الورد » سيد منزكريت ونواحى أخرى ()،

وليس من شك فى ان اغتيال أبو المعز (عبد المعرز) أحمد بن عبد الرحمن والابن المتبنى لابى سوادة ، كان سببه طموح أبو الورد ، وربما أيضا الى اسباب عائلية تتصل بانسلاله الملكية ، لأن ابن عبد الرحمن من فرع أصغر بالنسبة الى سائر الأمراء ، ولذلك ربما اعتبر دخيلا على الأسرة المالكة ، أما أبو المعز الآخر ، الذى جرد من سلطته لصغر سنه ، فنحن لا نعرف ماذا جرى له بعد ذلك ، وربما يكون قد أقصى من مناصبه بواسطة أبو الورد (٢)،

Canard : Ibid., P. 483/484. (1)

Canard: Ibid., P. 483.

Canard : Ibid., P. 483/484. (")



وفيما يختص بباقى الامراء الأرمن الوارد ذكرهم فى نص ابن الأزرق ، فيان ابن جاجيق بن ديرانى هو حقا ملك الفاسبوراكان جاجيك بن ديرنيك ، اذا سلمنا بأن جاجيك ام يمت الا فى عام ٣٣٢ه ( ينبغى فى هذه الحالة حذف كلمة ابن من النص ) ، وهو ابن ديرنيك اذا سلمنا بأن جاجيك توفى عام ١٩٣٧م ،

أما أشسوط بن جرجير فهو آشسو بن جريجوريك أمير طارون الباجراتي ويسميه ابن ظافر ابز طرنيق ، اذا بن طرنيق وهم اسم سلالي لهذه الأسرة في نظر ابن ظافر • لانه يطلقه أيضا على الأمير الذي تولى الحكم في طارون سنة ٣٣٣ه/٥٣٥م • ولا يمكن الاستدلال من نص ابن الأزرق على وجه اليقين على ان أشوط قد خلف اخها بنجارات ، وإن كان هذا محتملا ، نظرا الى صفته كابن طبيعي بالنسبة الى اخيه باجارات •

أمسا أمير الأمسراء فهو قطعسا الملك البجراطي ، أقوى امراء الرمينية (الأول بين اقرانه Primus Inter Pares) • وهو نفس الشخص الذي يدعوه ابن ظافر «ملك أرمينيسة وجورجيا» • ويبدو أمرا غريبا ، ان هسذا الأمير الذي كانت ولاياته في معظمها بعيدة عن متنساول المعداني ، قد أتى من عاصمته النائية الواقعة شمالي نهر الرس ، ليقدم الولاء لسيف الدولة الحمداني • غير أن هذه الزيارة تتمشى تماما مع روح سياسة التأرجح الأرمينية (سياسة لعبة التوازن) التي تراعى جانب العرب أحيسانا ، والروم أحيسانا أخرى (۱) •

وقد طلب سبف الدولة من كل من هؤلاء الامراء بعض الضمانات ، أى بعض المواقع والنقاط الاستراتيجية ، وكان أهم تنازل دون جدال مو التنازل عن موقع مدينة بتليس ، الذي يشرف على الطريق الوحيد الصالح للانتقال من اقليم الجزيرة الى داخل أرمينية ، وكان تابعا لاحد الامراء القيسية (٢) ،

ولم يكن سيف الدولة الحمدانى ليهتم فى أوقات أخرى بمدينة بتليس لانها كانت بيد أمير مسلم ومع هذا يخبرنا النص الذى أورده بورفيروجنتس ان الأمراء العرب فى أرمينية لم يكونوا ليترددوا ، اذا تعرضت مصالحهم للخطر ، ان يضعوا أنفسهم تحت حماية الامبراطورية البيزنطية و لذلك اقام سيف الدولة بالمدينة حامية لكى يمنع وقوعها في يد البيزنطيين و ولا ندرى ماهى النواحى التى طلب من ملك أرمينية ان يتنازل له عنها ، وان كان الظن انها قالاع على جانبى الطريق الودى الى قاليقالا وفيما عدا ذلك فانه طلب البه ان يضمن أن المؤدى الى قاليقاله ، تستطيع التنقال بحرية على الطرق الأرمينية (٢) و

ويبدو أن حصن أميوك (حصن الحامد ) كان من الاماكن التى طلب من ملك فاسبور اكان التنازل عنها ، لكن ذلك غير مؤكد • وقد

Canard : Ibid., P. 484/485 (1)

Canard : Ibid., P. 485. (7)

Canard : Ibid., P. 485. (7)

تمسك سيف الدولة بنوع خاص بالسيطرة على منطقة ساسون « التابعة للطارون » ، وعلى موقع السناسنه ( قلب Qulb ) ، المشرف على المطريق المؤدى من منطقة أرزن الى الطارون وكل ذلك بلاشك كان درءا لاحتمال سيطرة بيزنطة على المطارون (١٠) •

لكن يبدو أن هذه المناطق كانت مستقلة عن الطارون لدرجة ان سيف الدولة لم يقنع بالحصول على تنازل عنها له ، وانما أراد انتراعها من أيدى الجبليين العتاة الذين كانوا مسيطرين عليها ، وكان عليه أن يغزوها ، ولعله تمكن \_ خالال غارة شنها على السناسنة \_ من غزو موش ، كما يقول ابن ظافر ، ودمر كنيسة طارون المشهورة (صرب كاربت ؟) (٢).

ويذكر ابن الأزرق ان سيف الدولة ـ بعد أن تلقى طاعة امراء الأرمن ـ ذهب الى بلد « ابن المرزبان » ، ثم الى منطقة خالدية (كلديا Chaldia ) كلديا • وكان لقب مرزبان يحمله آنذاك فى أرمينية جورجين الخو جاجيك اردزرونى ، الذى اقتسم معه اخيه هذا حكومة فاسبوراكان • لكن من المستبعد ـ ان لم يكن مستحيلا \_ ان يكون الأمر متعلقا به ، لأن اتجاه مسيرة سيف الدولة يشير الى قطر واقع بين أرمينية وبين لواء كلديا ، دون ان يمكن القول ان هذا القطر أرمنى أو بيزنطى • ثم ان كلمة مرزبان فى مخطوط ابن الأزرق ليست مؤكدة شاما (٣) •

على ان من الصعب معرفة مدى سيطرة سيف الدولة الحمدانى على أرمينية وما اذا كان قد احتفظ بالاماكن المتنازل له عنها ، ودعم سلطانه عليها بصفة دائمة •

وسوف نرى ف أواخر حكم سيف الدولة غلامه نجا كما سنرى ان خلفاء ناصر الدولة الحمداني يسيطرون على بتليس على الأقسل •

Canard : Ibid., P. 486, No. 246.

Canard,: Ibid., P. 486; (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الأزرق : تاريخ الفارقي (تاريخ ميافارقبن ) -

وعلى أى حال ، يمكن القول انه فى أعقاب الاستيلاء الكامل على منطقة الجزيرة ، استطاع الحمدانيون ممارسة بعض النفوذ و وبصفة مؤقتة على أرمينيية ، وأن يوسعوا قليلا املاكهم من هذه الناحية ، وقد أدى ذلك الى زيادة قوة الامارة الحمدانية فى نظر المسلمين عموما ،

ومع ذلك فان الشيء الذي له مغزاه أن سيف الدولة اكتفى بتسليم بعض النواحى ، وببعض التزامات الطاعة ، وبحقوق المرور ، بينما لا تتحدث النصوص التي بين ايدينا عن أي اسهام مالى من جانب الأرمن ، والحق ، ان سيف الدولة — كما يذكر كنارد — لم يكن يستهدف اخضاع أرمينية بالفعل ، بقدر ماكان يقصد الى منع ارتمائها كليا في أحضان الدولة البيزنطية (۱) ،

كذلك لم يكن النشاط الاقليمى للحمدانيين ناحية أرمينية يمثل فى الواقع شيئا هاما ، انما كان النمو الاقليمى للامارة الحمدانية يتحقق فى الاتجاه الغربى فى شمال سوريا ، حيث راحت تشكل امارة تعتبر فى البداية \_ أساسا لامارة ما بين النهرين ، وتعتبر صورة منها ، وان اكتسبت \_ بعد قليل \_ أهمية \_ أكبر من أهمية الامارة الأولى وروعة لم تشهد امارة الموصل أبدا لها مثيلا(٢).

وقد أنفذت الحكومة البيزنطية فى عام ١٣٧٩ (أو ٣٣٨٩) حملة عسكرية لتأديب الأمراء الأرمن فأعلنو ولاءهم المسلمين ، وامتنعوا عن الهجوم على الأراضى الاسلامية (٢) و وكان على سيف الدولة أن يهب الساعدتهم ، بعد أن ارسلوا اليه يستنجدونه ، وقد توغل سيف الدولة فعلا حتى دخل ثغر (أو ثيم Theme) خالديا Chaldian ، وأخذ عددا من الحصون والمدن فيها ، ثم تقدم الى مدينة كولونيا Colones فحاصرها ، ونتيجة هذه الانتصارات التى أحرزها سيف الدولة على الروم ، أصبح يعتبر بحق زعيم أو بطل الجهاد الاكبر فى

Canard : Ibid., P. 487. (1)

Canard : Ibid., P. 487. (Y)

Runciman: The Emperor Romanus Le Capenus, P. 143. (٣)

. ٢٧ ويورفيروجنتس: الادارة الامبراطورية الببزنطية ص ٢٧.

العالم الاسلامي - وقتذاك - ضد البيزنطيين(١) .

غير أن انشغال سيف الدولة آنذاك ، بمشاكل الخالفة فى عصر أمرة الأمراء ، والصراع مع الأختسيدين فى سسورية بين سنتى ١٣٣٠ ، ١٣٣٨ ، جعل هذه الفترة لا تشهد نشاطا ذا بال على جبهة الثغور الاسلامية البيزنطية ضد الروم ، وكان ذلك مما اتاح للروم أن يحرزوا عدة انتصارات على المسلمين ، الذين بددوا قواهم فى النزاع الداخلى من أجل الاستحواذ على السلطة (١٠) مع استمرار بقاء النفوذ المحداني على منطقة بحيرة فان بدرجة أو بأخرى (١) ،

ساد الجبهة الحمدانية \_ البيزنطية فى أعالى الشام هدوء مشوب بالحذر والتوتر ، مفعم بالتحفز ، حافل بتجييش القوات ، وتعبئة المجيوش من كل من الجانبين ، وذلك استعدادا لجولة جديدة قادمة ،

ومنذ ذلك الحين ، أصبح الخصم الوحيد للدومستيق كوركواس هو نصر الثملى أمير طرسوس ، التابع تبعية اسمية للاخشيد حاكم مصر ، وقد تسنى للجيوش البيزنطية ان نتوغل داخل اقليم الجزيرة نفسه ، وفى صفر ٢٩٩هم/نوفمبر ، ٩٤٥م وصلت هذه القوات الى منطقة كفر توثا ، Kafatutha ، كما أصبحت هذه الجيوش البيزنطية أيضا ، على استعداد للعمل فى ساحات قتال أخرى ، فى أوربا ضد الروس ، وفى بروفانس مع هيوج البروغنسى ضد تلعة فراكسينتوم العربية ، حتى اذا زال الخطر الروسى ، عاد كوركواس الى الجبهة الشرقية ضد السلمين هناك مرة أخرى (٤)،

ولذلك فما أن يهل شهر جمادى الأولى عام ١٣٠٠ه ( ديسمبر/ يناساير ١٤٠١م ) ، حتى كان الروم قد زحفوا صوب حمص (٥)، فأحدثوا

Rundimen: Ibid., P. 143.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل ج ٨ ص ١٢٧ (ط ١٠ الأزهرية ، مصر ،

<sup>1.40).</sup> 

Canard : Hist. des la Dynaslie de Hamd., P. 487.

Canard : Ibid., P. 748.

<sup>(</sup>٥) تقع حبص على مشارف سوريا ' عند الطرف الشرقي لسهل قاليقلا .

يها تخريبا رهيبا ، وسبوا نحو خمسة عشر ألف انسان من سكانها العزل الآمنين (۱) • كما استطاع ثمال (الثملى) غلام سيف الدولة ، من ناحية أخرى ، دخول بلاد الروم من ناحية طرسوس ، حيث أنكى فيهم ، وسبى منهم ، وغنم ، وعاد سالما ، وقد أسر عددا كبيرا من بطارقتهم المشهورين (۲) •

وفى عام ١٣٣١ه [ الموافق ١٥ سبتمبر ٩٤٢ حتى ٣ سبتمبر ٩٤٢م ] - وصلت القوات البيزنطية بقيادة يوحنا كوركواس الى ديار بكر ، حيث اعملوا فى أهلها قتالا وسبيا ، كما تمكنوا من فتحمدينة أرزن وخربوا علمة بلدها ، واستولوا على ميافارقين ، ثم تقدموا الى ما بعد منطقة طور عابدين ، واستمروا فى زحفهم حتى وصلوا الى مشارف نصيبين أو قريبا منها (٢٠).

كذلك تمكنت القوات البيزنطية من الزحف الى مدينة الرها (اديسا Edessa) عيث طلبوا من أهلها ان يدفعوا اليهم الايقونة المنديل) التى فى كنيسة الرها • ويدعى النصارى أن السيد المسيح (عيسى بن مريم) عليه السالام ، مسح به وجهه ، وقت الصلب الزعوم • فصارت صورة وجهه فيه • وقد وعد البيزنطيون أهل الرها ـ ان هم استجابوا لطبهم هذا ـ أن يطلقوا من وقع فى ايديهم من أسارى المسلمين (3) •

ومن المعلوم ان الروم كانوا يهدفون من كل هـذه الحملات الى جمع الأسرى والغنائم ، كما أنهم فكروا جديا فى الاستيلاء على اقليم الجزيرة أو ضم الأرض أو احتلالها (٥) •

(0)

Canard : Ibid., P. 487. (1)

<sup>(</sup>٢) بورغيروجنتس : ادارة الامبراطورية البيزنطية ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) فيصل السامر : الدولة الحمدانية ج ٢ ص ١٥٧ و

الانطاكى : تاريخ يحيى بن سعيد البطريق ( صلة اوتيخا ) ص ٣٢ .

 <sup>(</sup>٤) الإنطاكى : نفس المصدر ص ٣٢ ، ( ٧٣٠ ) وابن الوردى :
 تتمة للختصر : ١٠/١١ .

Canard: Hist. de la Dyn. des Hamd. P. 748 - 749.

والغريب فى الأمر ، أنه لم ترد أية اشارة فى المفاوضات التى دارت بشان الأيقونة ( المنديل ) الى ناصر الدولة الذى كان وقتئذ والياعلى ديار مضر التى كانت مدينة الرها ( اديسا ) تبعا لها ، أو حتى الى ممثلة ، وقد يكون مفهوما ورود اشارة اليه ، فيما دار بهذا الشان من مفاوصات فى دار الخالفة فى بغداد ( أيام المتقى لله ) للأنه لم يعد أميرا للأمراء « آنذاك » خاصة بعد أن فر أمام قوات القائد توزون العالم التركى فى ٤ رمضان ١٣/١١ مايو القائد توزون العلم من المكن الاعتقاد بتلاثى سلطات ناصر الدولة الممدانى ، حتى ان أهالى الرها وقد شعروا بضعف شأنه وقاته للدولة الممدانى ، حتى ان أهالى الرها وقد شعروا بضعف شأنه وقاته للدولة الممدانى ، حتى ان أهالى الرها وقد شعروا بضعف شأنه وقاته للدولة الممدانى ، حتى ان أهالى الرها وقد شعروا بضعف شأنه وقاته للدولة الممدانى ، حتى ان أهالى الرها وقد المناق من أنفسهم وفد المنات الم

وقد اورد كنارد عرضا نقديا موجزا ادراسة قام بها مؤرخ يدعى دوبشوتر Dobschittz عن أيقونة اديسا واستشهد به فازيليف عرض هذه الأمور بكيفية غير صحيحة الى حد ما ، اذ قال « دوبشوتر » انه اذا كان أمير ادسا قد خاطب الخليفة على هذا النحو ، رغم ان الاخير كان قد فقد سلطانه السياسي الحقيقي فعلا ، فانما كان ذلك لان المسالة ذات طبيعة دينيسة ، لا يمكن لمثل السلطة الدنيوية أن يتصرف فيها ، غير أن هذا الأمر لا يتضمن — فى رأى كنارد — اية مسألة دينيسة اسلامية بالمعنى الصحيح ، اذ من الطبيعى

<sup>(</sup>۱) المسعودى : مروج ۳۳۱/۲ – ۳۳۲ وابن الأثير : الكامل ۸/ ۱۳۱ – ۱۳۲ ، الذهبى : تاريخ الاسلام ۱۵۷ ، وعن كثارد راجع ثيونائيس ص ۱۳۲ وكدرينوس ۱/۳۱۳ – ۳۱۵ ، ۲۱۹/۲ وليرو النحوى ۲۲۲ وسيميون الماجستروس ص ۷۶۸ .

<sup>(</sup>٢) كان ذلك في ربيع أول ٣٣٢ه الموافق نوفمبر ٩٤٣م خلال ولاية ناصر الملقب « ابن مقاتل » حاكم ذلك الاقليم ( الرها ) وكذلك طريق الفرات وجند تنسرين ، راجع : ابن الأثير : ١٣١/٨ .

ان يقدم الطلب البيزنطى أولا للسلطات المحلية ، ومن الطبيعى أيضا وبخاصة اذا فكرنا فى ضعف سلطة الحاكم فى ديار مضر أن يحول الطلب أو يرفعه الى الخليفة (أمير المؤمنين) • لأن أميرا من التباعه لا يمكنه وليست لديه السلطة اللازمة التي تمكنه من التصرف فى مسألة هامة كافتداء الاسرى أو مبادلتهم ، وهى مسألة تهم جمهور المسلمين وعامتهم ، والبت فيها من اختصاص الخليفة (أمير المؤمنين) أر من يندبه لذلك (۱) •

ومن المحتمل ان يكون هناك بصفة خاصة مسألة شرعية لا يمكن حلها فى مدينة الرها نفسها ، بل يجب طرحها على السلطة العليا ، وربما أيضا بسبب ملكان موجودا ـ وقتذاك ـ من خالافات بين أهالى الرها (اديسا) المسلمين والمسيحيين ، وكانت المسألة تتعلق بعرض غير عادى لمبادلة الأسرى ، لا فى مقابل أسرى آخرين مثلهم ، وانما فى مقابل شيء آخر لا يملكه المسلمون ، وانما يملكه مسيحيون بتمتعون بالحماية ، وبحرية التصرف فى املاكهم وكنائسهم بموجب معاهدة تسليم ادسا التى ابرمت عند فتحها(٢) ،

وعندما تسلم الخليفة (المتقى لله ٣٣٩ – ٣٣٣ه/ ٩٤٠ – ٩٤٠ من تقرير وزيره ابن مقلة ، جمع الفقهاء لاستشارتهم ، واصدار رأيهم في هذا الأمر ، ويقال ان رأى الوزير السابق على بن عيسى هو الذى عاز ، اذ صرح بأنه طالما ان الخليفة لا يملك وسيلة فعلية لتخليص الأسرى المسلمين من أيدى الروم ، غانه يجب مبادلتهم مقابل المنديل الذى ينبغى اعتباره ملكا مشتركا بين الجالية المسيحية في ادسا وبين الأهالي المسلمين بها ، وقد أوضح أحد الفقهاء أن الأيقونة (المنديل) كان منذ زمن بعيد في كنيسة ادسا ، ولم يطالب به ايا من ملوك الروم وليس في دفعه لهم غضاضة وانتهى الأمر والنقاش في هذا الموضوع باعتبار واعتماد وجهة النظر المصلحية ، أي النظر بما بعود بالنفع لصالح المعلمين ،

Canard : Tbid., P. 749 - 750. (1)

<sup>(</sup>٣) البلاقرى : فتوح البلدان ص ١٧٢ .

Canard: Hist. de la Dyn, des Hamd. P. 750.

استمرت المفاوضات بعض الوقت بد الجانبين ـ الاساده والمبيزنطى ـ طوال عام ٣٣١ وبعضا من ٣٣٣ه م ووافق المخليفة فى النهاية على الطلب البيزنطى ، استنقاذا لمن فى أيديهم من الاسرى المسلمين ، وأرسل لأهالى الرها بما استقر عليه الرأى طالبا منهم تسليم المنديل للروم (١) • وقد ورد فى غتوى العلماء أن «خالاص المسلمين من الأسر ، واخراجهم من دار الكفر ، مما يقاسونه من الضر والمضنك أوجب وأحق »(٢) • وكان عدد الأسرى المسلمين مائتى أسير ، وقد نصت المعاهدة المبرمة بين الروم وأهالى الرها على : « الا يعبر الروم حدود الرها فيما بعد ، وتقوم بين الطرفين على : « الا يعبر الروم حدود الرها فيما بعد ، وتقوم بين الطرفين في يوم ١٥ أغسطس ٤٤٤م (صفر ١٣٣٩ه) (٣) • حيث حمل الى كنيسة أجيا صوفيا (أيا صوفيا) ، وكان ذلك ابان حكم الأمبراطور رومانوس ليكابينوس (٤٠) •

وف الماشر من رمضان ١٣٣٨ ( الموافق ١٨ مايو ٩٤٣٩م) هاجه الروم دارا وفتحوها ، ثم دخلوا رأس عين ، في يوم الثلاثاء لاثنى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام ٣٣٣٩ (١١/١١/٩٤٩)، حيث اقاموا فيها يومين سبوا خالالها من أهلها نحو ألف نفس ، ثم قفلوا عائدين (٥٠) وكانت عدة جيشهم نحو ثمانين ألف رجل على ما يذكر ابن الأثير في حوادث تلك السنة (١٠).

Grousset: Hist. de l'Armente P. 467.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ١٣٦/٨ :

<sup>(</sup>۲) الانطاکی : تاریخ یحیی بن سعید ص ۳۳ - ۳۶ ابن الوردی : تتمه ۱/۱۱ والهامی : التوفیقات ص ۱۲۱ ۰

<sup>(</sup>٣) الأنطاكي : المصدر السابق ص ٣٤٠

<sup>(</sup>٤) بوغيروجنتس : أدارة الاببراطورية ص ٢٨ والانطاكى : تاريخه ٣٢ - ٣٣ ( ٧٢٩ - ٧٢٩ ) وقد استهرت الهدنة تأثمة حتى انهاها سيف الدولة سنة ٣٣٨ هلاعتداء الروم على ديار المسلمين .

<sup>(</sup>٥) الانطاكي : المصدر السابق ٣٤ ــ ٣٥ ( ٧٣٢ ــ ٧٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) راجع ابن الاثير : الكامل جـ٨ ص ١٣٦ . و

وييدو أنه كان يوجد بنود أخرى ضمن الاتفاق غير تسليم الايقونة مقسابل الاسرى المسلمين (مسائتى أسير) ، اذ تنفيرنا الروايسات البيزنطية والدراسسة التى قام بها دويشونز عصورت المساومات عن « قصة ايقونة ادسسا «Narratio de Imagine Edessena» ، بأن الأمسر تم بمساومات مع أهسالى الرها ( ادسسا) ، اذ حصسل الأهسالى على مبلغ ، ، ، ، ، ، ، قطسة من الروم ويبدو أن هذا المبلغ سكما يفترض دوبشونز سقسد خصص الصرف على كنيسة الرهسان ، كما حصل الأهسالى على تعهد كتابى رسمى (معاهدة ابدية) بسلام دائم بين ادسسا والامبراطورية البيزنطيسة والمدن الثلاث المباورة لها وهى ، حران ، وسروج ، وسمسطه ، وان كان هذا السلام نقض بعد قليسل بسبب اعتسداءات الروم على ديسار المسلمين ، مما دفسع سيف الدولة حكما ذكرنا سالى انهاء المعاهدة سنة ١٣٠٨ه ،

وتمثل الحملة التي أدت الى تسليم منديل ادبسا ختاما لاحدى مراحل المواجهة الاسلامية البيزنطية في فترة ما قبل سيف الدولة الحمداني ، كما تعتبر ختاما عمليا لحياة بوحنا كوركواس الذي لقب بد « شبيه تراجان » (٢) ، بعد ان ارتفع شائنه جدا في أعين النصاري ، لما احرزه من انتصارات كان اهمها انتصار الرها ، واستعادة المنديل ( الايقونة ) من كنيسة ادسا ( الرها ) الى كنيسة اجيا صوفيا ، الذي وصفه رئسيمان بأنه « رمز لروح الغزو الجديدة في الشرق » (٢) ،

فكان مما فتحه يوحنا كوركواس مدن أرزن ، وملطية ، ومرعش ، وآمد Amida وسميساط (١) ، فلما أفل نجمه ، وسقط الامبراطور رومانس ليكابتنوس ، وارتقى قسطنطين بورفيروجنتس عرش الأمبراطورية البيزنطية عام ٤٤٤م ( ٣٣٣ه ) خفت حدة العمليات

Canard : Ibid., P. 751, No. 79. (1)

Grousset: Hist. de la Armenie, P. 414 - 475.

First, of Byz. Emp. P. 287 (\*)

Diel: Hist. of Byz, Emp. P. 78-79. (ξ)

العسكرية بعض الوقت من الجانب البيزنطي (١) •

والحق ان انتصارات الدمستق يوحنا كوركواس ماكانت لتحدث لولا انشغال الخلفة العباسية بمشاكلها الداخلية ، وتحول اهتمامات سيف الدولة مرحليا من مواجهة العمليات العسكرية البيزنطية ، لانشغاله بالمشاكل الداخلية للخلفة العباسية (٢) ، هذا فضلا عن انشغاله سيف الدولة بالصراع على مدينة حلب ، مما دفع الروم وشمجهم على مهاجمة مرحش ، ومنطقة بغراس ، والزحف حتى أبواب مدينة أنطاكية ، ثم ارتدت قواتهم بعد ان رد عليهم سيف الدولة بالهجوم على منطقة عريسوس (٣) ، اذ قام سيف الدولة بالهجوم على منطقة عريسوس (٣) ، اذ قام سيف الدولة الحمداني ما سنرى منطقة عريسوس (١) ، اذ قام سيف الدولة الحمداني (ماراش/مرعش Marach أو جيمانيكوس) سنة ٣٧٤هم (١٤)

أما بالنسبة للنشاط البحرى الاسلامى ضد الروم فى حوض البحر المتوسط ، فقد تناقص حجمه أو تقلص لدرجة كبيرة • وكان أمراء طرسوس ـ قبل ذلك ـ يقومون باغارات على القواعد البيزنطية فى منطقة بحرايجة ، في حمالات ثارية سريعة ، ردا على الحمالات البيزنطية على مناطق الثغور الاسلامية سراء في الشام أو في اقليم الجزيرة • أما الآن فقد اقتصر النشاط العسكرى الاسلامي على القوات البرية فقط (٥).

وربما كانت ظاهرة تناقص الحمالات البحرية الاسلامية أو توقفها ضد الوجود البيزنطى فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط، راجعة بالدرجة الأولى الى خلو الميدان من شخصيات قيادية بحرية عظيمة أمثال: أبو الحارث غلام ظرافة (ليو الطرابلسي)، ويازمان،

Grousset : Hist. de L'Armenie P. 476.

Vasiliev: Hist. of Byz., Emp. P. 307.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم : زبدة المنب ١١٣/١ وبورفيروجنتس : ادارة الامبراطورية البيزنطية ص ٢٨٠

Groust : Ibid., P. 476.

Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, P. 753.

وصابر دياب : سياسة اندولة الاسلامية ( الفصل الثاني من الباب الأول ) .

ودميان ، وثمال الطرسوسى ، الذين لم يخلفوا وراءهم جيلا آخر ، يقوم بعدهم بتولى مسئولية استمرار المواجهة مع الروم فى البحر المتوسط ، مما أثر على نشاط القوات البحرية الاسلامية فى شرق المتوسط ، وأضعفها ، هذا بينما الاساطيل البيزنطية تحرز نجاحات كثيرة وتقدما كبيرا فى مجالات عدة ضد المسلمين ، وتقوم بنشساط واسع سوف يكون له ما بعده فى عملية المواجهة الاسلمية الميزنطية الاسلامية

هذا فضلا عن أن الضلافة كانت تعانى أزمة مالية خانقة ، كما اسهم الاهمال والغفلة التى اتسم بها امراء المسلمين وقتذاك ، في التأثير على فاعلية النشاط العسكرى البحرى الاسلامي ، بل وانزل بالبحرية الاسلامية في طرسوس ضربة قاصمة لم تتهض منها لحدة طويلة بعد ذلك (٢) .

<sup>(</sup>۱) راجع صابر دياب : سباسة الدول الاسلامية ( الفصل الثانى من الباب الأول )

<sup>(7)</sup> 

Canard ; Hist. de la Dyn. P. 753.

## النعبل الثالث

## جهاد سيف الدولة ضد الروم

في الثفور الاسسلامية

( 1994 - 928/189 - 474 )

- ٢ ــ الرحلة الثانية : الانقضاض البيزنطى وبداية أفول نجم سيف الدولة •

( 434 - 405/AME4 - 454)

الرحلة الثالثة: محاولات نقفور فوكاس انهاء الوجود الاسلامى من الثغور الشامية •
 ۱۵ ـ ۳٤٩ ـ ۳۶۹ ـ ۹۹۰/۱۰۲۰ ـ ۹۹۰۸).

## جهاد سيف الدولة ضد الروم في الثغور الاسلامية

## (1) المرحلة الأولى: حماية الثغور ٣٣٣ - ٣٤٣ه/١٤٤ - ١٩٥٤ :

سار سيف الدولة سنة ٣٣٣ه الى مدينة حلب ، فلقى فيها يأنس المؤنس ، ففارقها يأنس ، واستأمن اليه فى قطعة من الجيش ، فاستولى عليها سيف الدولة ، وسار الى دمشق (۱) ، واقام الدعوة للظيفة العباسى المستكفى ( ٣٣٣ – ٣٤٤٨ / ٩٤٤ – ٤٩٤٩م ) ، ولأخيه ( ناصر الدولة الحمدانى ) ، ولنفسه ، فظع المستكفى على سيف الدولة ، وعلى محمد بن طفح الاخشيد ، لأن هذا اقام الخطبة له بمصر ، وما تحت حكمه من الأصقاع ، ولما بويع للمطبع بالخلافة ( ٣٣٤ – وما تحت حكمه من الأصقاع ، ولما بويع للمطبع بالخلافة ( ٣٣٠ – المستكفى بالله ، على قدم التوازن السياسى ، فكتب الى الاخشيد المستكفى بالله ، على قدم التوازن السياسى ، فكتب الى الاخشيد بالتقليد ، فنكافأ الأخشيد وسيف الدولة وحدات الفتن واستقامت المطرق (٢) ،

وكان الأخشيد فى بادىء الأمر قد حاول مناوء سيف الدولة ، فجرد جيشا سار الى الرستن من أرض حمص لكن سيف الدولة هزمهم ، فعدوا الى دمشق ، ثم خرجوا عنها يريدون الرملة ، ثم قصدوا الى مصر ، وسار سيف الدولة فى أثرهم يريد دمشق ، وكتب الى جماعة الاشراف والعلماء والاعيان والمستورين كتابا قرىء على منبر جامعها جاء فيه:

« • • وقد علمتم اسعدكم الله ، تشاغلى بجهاد اعدائى واعداء الله الكفرة ، وسبيهم وقتلى فيهم ، وأخذى أموالهم ، وتخريبى ديارهم ، وقد بلغكم خبر القوانين ( ) في هذه السنة ، وما أولانا الله وخولناه ، واظفرنا به ، واستعملت فيهم السنة في قتال أهل الله فما اتبعت مدبرا ،

<sup>(</sup>١) ابن الوردى : تتمة المختصر ١٩٦١ . .

<sup>(</sup>٢) محمد كرد على : خطط الشام ١٨٧/١.

ولا ذففت على جريح ، حتى سلم من قد رأبتم ، وقد تقدمنا الى وشاح بن تمام بصيانتكم وحفظكم ، وحوط أموالكم ، وفتح الدكاكين ، واقامة الاسواق ، والتصرف فى المعاش الى حين موافاتنا أن شاء الله(١) .

هكذا انتهى الأمر برجصان كفة قوات سيف الدولة على جيش الاخشيدية • حيث أقام سيف الدولة بدمشق يجبى خراجها • وظن ابن حمدان ان الامر تم له فجمع الى ملكه فى الجزيرة ملك الشام ، بل ربما وصل تطلعه الى مصر • ومادرى أن الأقدار تخبى الم انحسار ملكه الى حلب وما حولها • وهو ما اقتنع به عمليا ، بعد هزيمة قواته امام القوات الاخشيدية فى دمشق ، التى اخافها احتمال قيام سيف الدولة بالمصادرات فى أهلها لو تمكن من المدينة (٢) •

استقر الأمر لسيف الدولة فى حلب ، التى كانت اقرب الى مهد عصبيته ، وهى الثغور الشامية والجزرية وديار مضر وديار بكر ، وتصالح مع الاخشديد وصاهره ، وتقرر لسيف الدولة حلب وأنطاكية وحمص (٢) ،

وكانت علاقة الاخشيديين - كعلاقة الحمدانيين - اسمية مع الخلفة فى بغداد • وقد اشتهر الحمدانيون بكرمهم وميلهم للشيعة ، بينما اشتهر الاخشيديون بالشيح وأخذهم برأى أهل السنة (٤) •

تم لسيف الدولة السيطرة على حلب وحمص وأنطاكية ، فضلا ميافارقين ، وأعالى بلاد الشام ، أى المناطق الثغرية المتاخمة لأرض الروم ، مما يعنى أن مهمته ، في حماية النطاق الذي يحمكه ضد هجمات الروم ، سوف تحتا المرتبة الأولى من فكره وجهده والمكانياته المادية والعقلية والبشرية ، وهو أمر جد خطر ،

<sup>(</sup>۱) محمد كرد على : خطط الشام : ۱۸۷/۱ -- ۱۸۸ وابن الوردى نفسه : ۱۹۲۱ .

۲) محمد كرد على : المصدر السابق ١٨٨١ - ١٨٩ . .

<sup>(</sup>٣) محمد كرد على: المصدر السابق ١٨٩/١ .

<sup>(</sup>٤) محمد كرد على: المصدر السسابق ١٨٩/١.

ومن ناحية أخرى استمر الاهتمام البيزنطى مركزا ومنصبا تجاه تحقيق هدف واحد ، كان بالنسبة لهم استراتيجيى وحيوى ، ونعنى به كسر شوكة الدولة الحمدانية ، ان لم يكن ممكنا القضاء عليها نهائيا ، وسنرى كيف صمدت الدولة الحمدانية حتى هذه اللحظة العدوان السروم واستمرت كذلك ، فكانت بمثابة سد غولاذى تحطمت عليه الكثير من غزوات الروم الشرسة وهجومهم اللاانسانى ، وبذلك عفظت الكيان العربى الاسلامى ، وحمت الثعور الاسلامية ، وهى مهمة خطيرة لا يقدر على عينها وحمل تبعاتها ، سوى أمثال البطل الصنديد سيف الدولة الحمدانى ،

لقد أولى سيف الدولة الحمدانى مهمة حماية النغور الاسلامية ، وصد الهجمات البيزنطية عناية خاصة ، مع يقظة فائقة وحذر كبير ، حتى اصبح قمينا بذلك اللقب الذى نعته به المؤرخون المسلمون وهو «حامى الثغور الاسلامية »(۱) ، ومن ذلك مثلا ماذكره ياقوت الحموى حيث قال(۱) بالحرف الواحد . « ، ، ثم لم يزل هذا الثغر طرسوس وأذنه والمصيصة »(۱) ، وما ينضاف اليها بأيدى المسلمين ، والمغلفاء مهتمون بأمرها ، والأمور على هذه الحال مستقرة ، حتى والمغلفاء مهتمون بأمرها ، والأمور على هذه الحال مستقرة ، حتى البن أبي الهيجناء عبد الله بن حمدان للذي كان والده حاكمنا على الموصل والجزيرة لله بن حمدان الذي كان والده حاكمنا على الموصل والجزيرة لله بن حمدان الذي كان والده ماكمنا على قابله ملوك أجلاد ، ورجال أولو اباس ، ، ، وبصيرة بالحرب والدين شداد » ، وكان سيف الدولة جديرا بحق بهذه الثقة ، وأهلا تالك المهمة التي نبطت به ، فأعلنها حربا شعواء في سبيل المحافظة على كيان العالم الأسلامي وطنا وشعبا وتراثا ،

<sup>. . . (</sup>۱) سامي الكيالي : سيف الدولة ص ۸۹ .

<sup>(</sup>٢) ياتوت الحموى : معجم البلدان ج ٣ ص ٧ (مادة طرسوس) .

<sup>(</sup>٣) اننه: هي اطنه . وهي بلد من الثغور قرب المسيصة المشهورة وهي ( المسيصة ) مدينة على نبر جبحان قريبة من طرسوس الذي كان ثغرا اسلاميا شهيرا \_ راجع ياقوت : المسدر السابق مادة : النه والمسيصة وطرسوس .

ففى سنة ٣٣٧ ( ٤٤٤م ) غزا سيف الدولة الحمدانى بلاد الروم ، «وعاد سالما بعد أن أبدع فى أرض العدو » ، وكان سبب هذه الغزاة — كما تذكر المراجع (١) « انه بلغ الدمسنق مافيه سيف الدولة من الشغل بحرب أضداده ، فسار فى جيش عظيم وأوقع بأهل بغراس ومرعش وقتل وأسر ، فأسرع سيف الدولة الى مضيق وشعاب ، فأوقع بجيش الدمستق ، وبينهم ، واستنقذ الاسارى والغنيمة ، وانهزم الروم القبح هزيمة ، ثم بلغ سيف الدولة أن مدينة للروم تهدم بعص سورها وذلك فى الشتاء ، فاغتنم سيف الدونة المفرصة ، وبادر فأناخ عليها وقتل وسبى ، ولكن اصيب بعض جيشه » ،

بعد هذه الغزوة تميزت الفترة من ١٣٧٤ حتى ٢٣٧٨ ( ٥٤٥ سهر ١٩٤٧ ) بهدوء نسبى ، حتى اننا لا نجد دكرا لحروب قام بها سيف الدولة آنذاك ، وكل ما قام به خلالها لم يتعد عملية تبادل أسرى تمت مع الروم ، فى شهر ربيع الأول ٢٤٥٥ ( ٢٤٥م ) ، وهن العملية المعروفة باسم « غداء ابن حمدان » ، وكان الذى توسط فى هذه العملية هو « نصر الثملى » أمير طرسوس ، وقد بلغ عدد من فودى بهم من المسلمين حول ألفين وأربعمائة واثنين وثمانين من ذكر وانثى بهم من المسلمين حول ألفين وأربعمائة واثنين وثمانين من ذكر وانثى وقد فرض للروم على المسلمين قرضا مائتان وثلاثون ، لكثرة من كان فى أديهم ، فوفاهم أبو الحسن على ( سيف الدولة ) ذلك وحمله النهم (٢٠) وهذا دليل على تفوق الروم على المسلمين فيما بين سننتى وهذا دليل على تفوق الروم على المسلمين فيما بين سننتى

كما نجد من ناحية أخرى مد بعض التطورات تشهدها. الدولة البيزنطية منذ سنة ٩٤٤م ( ٣٣٥ه ) وهى تطورات جوهرية و اذ أزيح يوحنا كوركواس عن منصب القيادة للجيوش البيزنطية ، وتم خلع رومانوس ليكابينوس ، ليصبح قسطنطين السابع

<sup>(</sup>۱) ابن المديم : زيدة الحلب ١٩٩١ والذهبى : دول الاسلام ١/ ورقة ١٦٠٠ وابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٣ ص ٢٨٣ - ٢٨٤ . (٢) المسعودى : التبيه والاشراف ص ١٦٥ وابو المحاسن : النجسوم الزاهبرة ج ٣ ص ٢٩٥ وقسطنطين يروفيروجنتس ، الادارة البيزنطيسة ص ٢٨٠ .

( بورفيروجنتس ) هو الماكم المطلق بعد أن بلغ سن الرشد ف سنة معهم(١).

ثم تحرك سيف الدولة فى الفترة من ٢٣٣٩ حتى ٢٣٨ه ( ١٩٤٧ - ١٩٤٩ ) • فنزل على حصن برزويه سنة ٢٣٩ه (٢٠) قرب السواحل الشامية - ٤ وكان يوجد فى هدذا الحصن يومئذ أبو تغلب الكردى • هذا بينما نزل الروم بقيادة ليو بن برداس فوقاس على حصن الحدث وحاصروه • فاستنجد أهن الحدث بسيف الدولة الذى لم يتمكن من اجابة طلبهم ونجدتهم • لانشغاله بتصفية تمرد أبو تغلب الكردى فى برزوية • وكان ذلك مما مكن ليوبن بسرداس فوكاس من حصن الحدث ، حيث فتحه بالامان ، وأخر ب سوره •

أما سيف الدولة فتمكن من أخذ حصن برزويه سنة ٣٣٧(٢)، من الاكراد ، ثم سار الى ميافارقين بعد أن استخلف على حلب محمد بن ناصر الدولة(٤)، بينما سار ليوبن برداس فوكاس ، فنزل على بوقا - شمال أنطاكية - فضرج له محمد بن ناصر الدولة لصده ، فهزمه ليو ، وقتل من رجاله نحو أربعمائة غير من أسرهم وكان عصدهم كبيرا ، فكان ذلك أوائل عام ٣٣٨ ه(٥) ، وفي شهر ربيع الأول من نفس العام ( ٣٣٨ ) ( الموافق ٤٤٩٩ ) فتح الروم مدينة قاليقالا ( ثيود وسيوبوليس ) وملكوها ، وهدموا سورها ، وعطوا أهلها الأمان ، وانصرفوا عنها(٢) ،

لم يكن وقع هذه الأحداث التي أصابت المسلمين بالثغور

Vasiliev A. A.; Hist. of Byz. Emp., P. 307.

<sup>(</sup>۲) يسمى اليوم ( زمن ياقوت ) Berze برزية أو Merze يقصع على مرتفع صخرى الى الشمال قلبلا من ( غامية Apamea ) . راجع ياقوت : معجم البلدان ج ۱ ص ٥٦٥ .

Dussaud : Topographie de la Syrie, PP. 151 - 153.

<sup>(</sup>٣) ابن ظائر : الدول المنقطعة ورقة ٦/١ وان العديم ـ زبده طب ١٠٠١ وابن الوردى ٢٢/١) .

<sup>(</sup>٤) الانطاكى : تاريخ سعبد بن البطريق ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن العديم: رَبِدة حلب ١٢٢/١ والأنطاكي: نفس المصدر ص١٢٢ (٦) الانطاكي: نفس المصدر ص١٢٢ .

الشامية \_ على أيدى القوات البيزنطية \_ هينا على نفس وقلب سيف الدولة • بل أنها استفزته ، فه وجهز جيسا من ثلاثين الف مقاتل ، انضم اليه جيش من طرسوس قوامه أربعة آلاف بقيادة القاضى أبى حصين • وسار سيف الدولة بهذه القوات مجتمعة في يوم الاحد منتصف ربيع الأول ٢٣٩ه ( أغسطس / سبتمبر ٥٩٥٠م ) الى مدينة قيسارية (١)، ثم الى القبدق ( الفندق ) (٢)،

لقد أوغل سيف الدولة كثيرا فى أرض الروم سنة ٢٣٩٩ وفتح عدة حصون ، وأسر كثيرا منهم ، فضلا عمن قتلهم وقواته فى الحرب من الروم ، ثم سار الى سمندو (١) ثم الى خرشنة (٤) واستمر فى زحفه حتى صارخة (٥) ، حيث التقى الجمعان (الحمدانى والبيزنطى) فى معركة كان النصر فيها للحمدانيين بقيادة سيف الدولة وأسر فيها جماعة من بطارقة (قواد) الروم ، وقد استمر سيف الدولة فى غزاته هذه بضعة اشهر ، أسر خلالها كثيرا من الروم ، وغنم منهم الكثير من الغنائم (١) وقد أنشد أبو الطيب المتنبى فى معركة سنة ٢٣٩ همن الغنائم (١) وقد أنشد أبو الطيب المتنبى فى معركة سنة ٢٣٩ همن العنائم (١) معرا جاء فيهم (١):

<sup>(</sup>۱) قيسارية : من مدن كادكيا . وهى مدينة تديمة تقع جنوب نهر هاليس Halys وشمال جبل آرجى Aragee . راجع فيصل السامر : الدولة الحمدانية ۱۲۱/۲ .

<sup>(</sup>٢) تنطق وترد أحيانا « الندق » وهي من خبادوكبا . راجع السامر : نفس المرجع ١٦١/٢ .

<sup>(</sup>٣) سمندو: هي المدينة البيزنطية المسهاة (تزاماندوس Tramandos) و وتقع على مرتفع الكرمالاس و حيث يقع زامانتي رافد نهر ساروس أو سيحان و وكانت تقع الى الشمال قليلا من طريق مرعش مستيارية عبر عربسوس و هو الطسربق الذي سلكه سيف الدولة و راجع فيصل السامر: المرجع السابق ١٦١/٢٠

<sup>(</sup>٤) خرشنة : أو خرسيون وهي نفس المدينة البيزنطية ( المسماة Castrum Charstanum ) الى الشيال الشرقي من نهر هاليس ، راجع ياقوت، معجم البلدان مادة خرشنة .

<sup>(</sup>٥) صارخة : من مدن الروم ، وتبعد سبعة أيام من القسطنطينية ، راجع ياتوت : المعجم ،

<sup>(</sup>٦) فيصل السامر: الدولة المدانية ٢/١٦١ - ١٦٢ .

<sup>(</sup>٧) المتنبى : ديوانه .

لهذا اليوم بعد غد أريسج عرفتك والصفوف معبات رضينا والدمستق غير راض فان يقدم فقد زرنا سمندو

ونار فى العدو لها أجيبج وأنت بغير سنفك لا تعيبج بما حكم القواضب والوشيج وان يحجم فموعدنا الخليج

غير أن القدوات الطرسوسية ، اعتقدت ان الأمر انتهى ، وأن المحرب وضعت أوزارها ، فعادت وعاد معها الاعراب ، فلما أراد سيف الدولة العودة ، سد عليه الروم درب الكيكرون (١) ، فانحصر سيف الدولة في هذا المضيق الصعب وعزل عن مقدمة جيشه ، كما قطع الروم الشجر وسدوا به الطرق ، وألقوا بالصخور الضخمة من قمم الجبال ، على جنود المسلمين ( المحدانيين ) ، هذا بينما كان الدمستق يضرب ساقة الجيش الحمداني بعنف ويقتل ويأسر وجشية (١) ،

وقد وصف المؤرخ الحافظ الذهبي هذه المركة الرهيبة بقوله: (٦) « وفي هذه السنة ( ٢٣٩ه/ ٢٥٥٩م ) غزا سيف الدولة فسار في ربيع الأول ، ووافاه عسكر طرسوس في أربعة آلاف عليهم القاضي أبو حصين ، فسار الى الفندق وأوغل في بالاد الروم ، وفتح عدة حصون ، ثم سار الى سمندو ، ثم الى خرشنة (خرسيون) ثم الى بلد صارخة وبينها وبين قسطنطينية سبعة أيام ، فلما نزل عليها واقع الدمستق مقدمته ، وظهرت (أي مقدمة سيف الدونة) عليه ، فلجأ الى المصن ، وخاف على نفسه ، ثم جمع جيوشه والتقى مع ميف الدولة ، فهزمه أقدع هزيمة وأسر بطارقنه ، وكانت غيزوة مشهورة ، وغنم المسلمون ما لا يوصف ، ويقوا في الغزو أشهرا ، ثم

<sup>(</sup>۱) في ناحيسة الحدث ويعرف باسسم درب مقطع الانفار ، راجع : الانطاكي ، تاريخ يحيى بن سعيد ص ١١٢ والذهبي : تاريخ الاسلام ورقة ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن العديم : زيدة الحلب ١٢٢/١ والذهبى : نفس المسيدر ورقة ١٦٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الدهبي : تاريخ دول الأسلام ١٦٣/١ وبورنبروجنتس ادارة الامبراطورية ص ٢٩ ـ ٠٣٠ .

ان الطرطوسيين قفلوا ، ورجع العربان ، ورجع سيف الدولة فى مضيق صعب ، فأخذت الروم عليه الدروب ، وحالوا بينه وبين المقدمة ، فقطعوا الشجر ، ودهدهوا (القوا) الصخور فى الضابيق على الناس (القوات المحدانية) ، والروم وراء الناس يقتلون ويأسرون ، ولا منفذ لسيف الدولة ، وكان معه أربعمائة أسير من وجوه الروم ، فضرب أعناقهم ، وعقر جماله وكثيرا من دوابه ، وقاتل قتال الموت ونجاف فنفر يسير » ،

والحق أن سيف الدولة غامرا كثيرا ، حين أوغل فى تعقبه للقوات البيزنطية التى فرت من امامه أول الأمر ، مستدرجة لسيف الدولة وقواته الى النقطة التى حصروه فيها ، والتى يذكر بروفيروجنتس انها تسمى منطقة « درب الجوازات » الواقعة بين الحدث والبستين (۱) ، وهناك امكن للروم عزل سيف الدولة عن مقدمة قواته ، مما مكنهم من القضاء بسهولة على كثير من القوات الحمدانية ، حتى اضطر للتراجع بصعوبة بالغة ، ناجيا بنفسه وقلة ممن كانوا معه ، وكان ذلك فى جمادى الآخر ٢٣٩ه(٢) ،

لقد كانت نتيجة غزوة درب الموازات ، التى وقعت فى اليوم الخامس من شهر جمادى الآخرة سنة ١٩٣٩ ( الوافق العشرين من شهر نوغمبر ١٩٥٠م) شديدة الوقع والايلام على نفس سيف الدولة النحمدانى ، وهو الأمير والقائد الذى طالما مثى النصر فى ركابه وهذه الهزيمة فى ذاتها من الفداحة بحيث كانت كافية لتوهين العزم ، وتثبيط الهمم عن مواصلة المواجهة مع الروم ، لكن نفس سيف الدولة لم تكن من ذلك اللون أو النوع الذى ينكسر ، ولم يكن لليأس والوهن اليها سبيلا ، لما خط عليه من نفس أبيسه وهمة فولاذية قوية ، بل أن سيف الدولة جعمل من هذه الهزيمة المؤلة ، نقطة انطلاق ، لرجلة جديدة من الواجهة مع الروم الهزيمة المؤلة ، نقطة انطلاق ، لرجلة جديدة من الواجهة مع الروم

<sup>(</sup>١) بورفيروجنتس: ادارة الامبزاطورية ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) سامي الكيالي: سيف النولة ص ١٨٠٠

حفظا لكيان العالم الاسالامي • ولا غرو ، فلم يكن سيف الدولة بحارب عن نفسه أو أسرته ، بقدر ما كان يقوم بدور الجاهد دفاعا عن عرين الاسلام وحمايته من هجمات الروم وقتلهم • فبدأ في التجهيز غورا لجولة جديدة ، يمسح بها آثار هزيمة درب الجوازات في جمادي الآخرة سنة ١٣٣٩ ، هذا بينما نزل امبراطور الروم في نفس المام على حصن أفامية وجميع عظام قناله ، وصلى عليهم ودفنهم ، ثم فتح شيزر الأمان لخلوها من مدافع (١) ٠

فى هذه الأثناء وبينما سيف الدولة يستعد لجولة جديدة ، جاء الروم في قوة كبيرة وهاجموا مدينة سروج(٢)، « وخربوا مبانيها ومسجدها ، ونهبوا مالها » (١) فلما علم بذلك سيف الدولة ، أسرع بقوة ليشتبك مع القوات العازية من الروم سنة ٧٤٠ه في معركة حالفه فيها النصر ، وجعل يتعقيهم حتى اجلاهم عن سروج ، ثم اتجه الى مرعش (٤)، فأعاد سنة ٣٤٠ بناء ماكان الروم تد هدموه في غزوتهم عام ١٣٣٧ ، وهو ما نوه به المتنبى في احدى قصائده حين قال (٥) ٠

فيوما بخيـــل تطرد الروم عنهـــم سر اياك تترى والدمستق هارب وأصحابه قتلى وأمواله نهرا أتى مرعشا يستقرب البعد مقبلا وأدبر اذ أقبلت تستبعد القربا كفي عجبا أن يعجب الناس أنه يني مرعشا تبا لآرائهم تبا وما الفرق ما بين الأنسام وبينسه

ويوما يجود تطرد الفقر والجدبا أذ حذر المدور واستصعب الصعبا

بعد أن عاد سيف الدولة الى حاب سنة ٧٤١هـ عقب تخليصه

<sup>(</sup>۱) أبن الوردى : تتمة المختصر ( تاريخ ابن الوردى ) ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٢) سروج : مدينة من ديار مضر ، قرب كل من حلب وحران ، راجع ياتوت : معجم البلدان مادة سروج وابن الوردى : تتمة المختصر ٢٥/١٪ (٣) ابن الوردى : المصدر نفسه ١/٢٥) .

<sup>(</sup>٤) مرعش : أول الثغور الشامية مما يلى جبـل اللكام . خربتها الروم سينة ٣٣٧ه فأعاد سيف الدولة بناءها سنة . ٣٤٠ . راجع ابن الشَّحْنة : الدر المنتخب ص ١٩١ - ١٩٢ .

<sup>(</sup>۵) ابن الوردى : المصدر نفسه ۱/۲۲} والمتنبى : ديوانه .

مدینــة سروج من الروم ـ علم بمعاودتهم الاستعداد لغزو حلب و فاجتاز نهر الفرات الى دلوك ( دلوص ) ثم الى قنطرة صنجة ، حيث تعقب الروم ، حتى ادركهم فى ملطية آخر ١٤٣٩ ومستهل علم ٣٤٧ واحتدم القتال بين الفريقين اباما ، لينتهى بنصر مــؤزر للقــوات المحدانية ، وهزيمة الروم ، الذين قتـل كثير منهـم ، وأسر منهـم اعداد غفيرة ، كما جرح القائد برداس فوكاس عموكاس عمود فى وجهـه وكان قسطنطين بن برداس فوكاس من بين الاسرى ، وقد فى وجهـه وكان قسطنطين بن برداس فوكاس من بين الاسرى ، وقد أذهله وقوعه فى أسر المسلمين قرب مرعش ٢٤٣ه ( ١٩٥٣م ) ، فمازال فى هم وكمد حتى قضى نحبه وهلك فى الاسر ، فحزن لوته سيف الدولة فى هم وكمد حتى قضى نحبه وهلك فى الاسر ، فحزن لوته سيف الدولة

والحق ، لقد كانت هذه الجواة الأخيرة بين المحدانيين والروم من معركتى ملطية ١٤٣١ه ومرعش ٣٤٢ه – من اشد ما مر بالروم من كوارث ونكبات ، اذ انتاب الحزن بعدها برداس غوكاس ، لأسر ابنه قسطنطين ثم موته أسيرا ، بل لم يلبث برداس نفسه أن ترهبن ، وتسابق شعراء سيف الدولة الحمداني في وصف هذه المواجهة ببراعة فائقة ، من ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبى موجها كلامه لامبراطور المروم (٢):

نجوت باحدی مهجتیك جریدة أتسلم للخطیة ابنك هاربا بوجهك ما أنساكه من مرشة ومنها قوله فی قصیدة أخری:

ويسكن فى الدنبا اليك خليل نصيرك منهسا رنة وعويسل

وخلفت احدى مهجتيك تسيل

ترهب ترهبت الأملاك مثنى وموحدا<sup>(7)</sup>

فلو کان بنجی من علی ترهب

<sup>(</sup>۱) ابن شداد : الاعسلاق الخطيرة ٢٥٩/١ وابن الوردى : تتمة المختصر ٢٧/١ ٠

<sup>(</sup>۲) المتنبى : ديوانه وابن العديم : زبدة الحلب ١٢٤/١ وابن الوردى المصدر السابق : ١/٢٨٦ ومصطفى الشمكعة : سمه الدولة الحمداني ص ١١٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن الوردى : تتبة المختصر : ٢٧/١٠٠

وهكذا تنتهى هذه المواجهة الممدانية البيزنطية فى تلك الفترة ( ٣٣٣ - ٣٤٣هم ) بنصر مؤزر المسلمين أحرزه لهم سيف الدولة الحمداتي البطل وجنوده البواسل ، ضد الروم ،

# الرحلة الثانية : مرحلة الانقضاض البيزنطى وأفول نجم سيف الدولة (٣٤٣ ـ ٣٤٣/٣٤٨)

عاود الروم اعتداءاتهم سنة ٣٤٣ه/ ١٩٥٩م على تخوم ( ثغور ) الدولة الاسلامية فى بسلاد الشام ، مما دفع سيف الدولة القيام لصدهم و ولذلك نشبت المعارك بين الطرفين قرب حصن الحدث المطلق المعارك بين الطرفين قرب حصن الحدث المؤسلات وكان عدد جيش الروم هذه المرة – تعادتهم – كثيفا أيضا – يقال أنه بلغ خمسين ألفا من الفرسان والرجالة – تجمع من جموع الروم والأرمن والبلغار والروس والصقالية والخزرية و وظلت المغركة من الصباح حتى العصر ، حيث تمكن سيف الدولة فيها من قتل الكثير من قوات الروم وعلوجهم ، حتى بلغ ما قتل منهم نحو ثلاثة الكثير من قوات الروم وعلوجهم ، حتى بلغ ما قتل منهم نحو ثلاثة تسطنطين نفسه وبعض بطارقته ( أى قواده ) (٢) و

ويصف الثعالبي معركة المحدث وما وقع فيها بقوله (٣):

( • • • وسار سيف الدولة لبناء الحدث وهي قلعة عظيمة الشأن - فاشتد ذلك على ملك الروم ، فجمع عظماء مماكته ، وجهزهم بالصليب الاعظم ( ما يسمونه صليب المسلبوت ) وعليهم فردوس ( برداس ) الدمستق ثائرا بابنه قسطنطين ، في عدد لا يحصى ، حتى اعاطوا بعسكر سيف الدولة ، والتهبت الحرب ، واشتد المطب وساءت ظنون المسلمين • ثم أنزل الله نصره ، فحمل سعف الدولة يخرق الصفوف طلبا الدمستق ، فولى هاربا وابن بنته وقتل خلق كثير من الروم » • وقد سجل المتنبى هذا النصر الحمداني الاسلامي المؤزر

<sup>(</sup>١) الحدث مدينة صغيرة بالشام . راجع أبو الفدا : تقويم البلدان ٢٦٣

<sup>(</sup>٢) ابن العديم: زيدة الحلب ١/١٢١ -- ١٢٦٠

<sup>(</sup>٣) الثمالبي : يتيمة الدهر (ط. مصر ١٩٣٤م) .

للامير سيف الدولة في قصيدته « على قدر أهل العزم تأنى العزائم »(١) التي جاء فيها •

وقفت وما فى الموت شك لواقف كأنك فى جفن الردى وهو نائسم تمر بك الابطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم

والحق أن سيف الدولة كان يرمى دائما من وراء معاركه ، الى نحقيق هدف واحد لم يعب عنه لحظة واحدة ، ألا وهو حماية الدولة الاسلامية ممن يبغى بها سوءا أو شرا ، أما الروم فكانوا يشعلونها حربا دينية لاخذ بلاد دخاها الاسلام ، وسكن بنوره فى قلوبوافئدة أهلها ، وليس لاعادتهم الضلل سبيل ، فالتاريخ لا يعود الموراء أبدا ، والحق لابد وان ينتصر مهما طال الأمد ، مما يجعلنا نقرر بشيء من الثقة أن عصر الحروب الصليبية ، انما يرجع الى القرن الرابع المهجرى (العاشر الميلادي) ، وليس الى يرجع الى القرن الرابع المهجرى (العاشر الميلدي) ، وليس الى كليرمونت سنة الرعناء التى نهق بها البابا أوربان الثاني في مجمع كليرمونت سنة الرعناء التى نهق بها القرن الخامس الهجرى ) ،

لقد كانت معركة الحدث ٣٤٣ه حقا من المسارك التي منى فيها الروم بخسائر فادحة في الرجال والاموال ، وكان اندحارهم فيها مزريا ، لكن سيف الدولة لم يستخفه هذا النصر الباهر على عدوه وعدو دينه وأمته ، بل ظن حذرا متيقظا دائما لما يمكن ان يقوم به الروم من هجوم مباغت ، ولولا هذه اليقظة التي ثمت بها سيف الدولة ، لما كانت الدولة الممدانية ، ولما كان لسيف الدولة هذا الصيت الداوى على مر الاجيال ،

سار سيف الدولة في عام ٣٤٥ه ( ١٩٥٩م ) ، على رأس جيشه قاصدا أرض الروم ، وقد صحبه في حملته هذه شاعره أبو الطيب التنبى ، ليشهد بنفسه المارك التي طالما سمع عنها من الرواة ، وعبر

<sup>(</sup>١) المتنبى : ديوانه .

سيف المدولة بقواته نهر أرسناس(١) ، ثم اجتاز حصن الران(٢) ، ومنه الى تل بطريق ، الذي كان ضمن الناطق البيزنطية ، ولم تجد القوات التمدانية في هذه النواحي مقاومة تذكر (٢) ٠

وقد سجل المتنبى هذه المناسبة في قصيدة له جاء غيها (٤):

الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المسل الشاني

#### ومنها قوله:

لولا سمى سيوغه ومضاؤه للسا سلان لكن كالأجفان مازلت تضربهم دراكا في الذرى ضربا كأن السيف فيسه اثنان فرموا بما يرمون عنه وأدبروا يطهأون كل حنينة مرنان بغشاهم مطر السحاب مفصلا بمهند ومثقف وسينان يامن يقتل من اراد بسيفه اصبحت من قتلاك بالاحسان فاذا رأيتك حاد دونك ناظرى واذا مدحتك حار فيك لسانى

كان لخبر وصول القوات الحمدانية الى منطقة تل بطريق ، وقع الصاعقة في نفوس الروم وقادتهم • فلحقوا بسيف الدولة ، والتحم الفريقان في قتال ، جادت أثناءه السماء بمطر غزير عطل القسى عن الرماية ، مما أذهم الروم وأفرغهم ، فطفقوا بتفرقون في انحماء الملكة البيزنطية ، وانسحبوا كالجرذان المذعورة الى جحورها ، مما اشعل الحمية والحماس في نفس جيش الحمدانيين وقائدهم سيف الدولة • « فركبوا أقفية الروم المندهرة » ، هتى أوغلوا ف

<sup>(</sup>١) نهر ارسناس : نهر في بلاد الروم يوصف ببرودة مائه ، راجع ياقوت معجم والبلاذرى: فتوح .

<sup>(</sup>١٦) يقع حصن الران على منطقة الحدود الاسلامية البيزنطية قرب

<sup>(</sup>٣) ابن ظافر : الدول المنتطعة ج ١ ص ٨ ومحمد كرد على : خطط الشام د ١ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) المتنبى : ديوانه وابن الوردى : تتمة المختصر ج ١ ص ٢٨٨ .

أرضهم ، يسبون كل ما أحلته لهم قواعد الحرب ، وكانت نتيجة هذه الغزاة مؤلمة وشديدة الوقع في نفوس الروم(١) .

وقد أورد الأنطاكي انبساء هذه الموقعسة في تاريخه حيث قال: «غزا سيف الدولة الى بطن هنزيط (خنزيت ، ، ، ، ، ، ، ، ) المستن في سنة خمس وأربعين وثلثمائة ، ونزل شاطئء نهر أرسناس ، وعبر اللي الجانب الآخر في الزواريق ، وكان يأنس بن الشمشقيق (يوحنا زيمسكس) في تل بطريق فكسه سيف الدولة ، غانهزم ابن الشمشقيق ، وفتح سيف الدولة قافلا الى الدرب بقسال له درب المخياطين ، وألقى الدمستق (قائد الجيش البيزنطي ) وابن الشمشقيق قد أخذا الدرب وأشحناه (عباه) بالرجال ، فانتشب القتال بينهم ، واستظهر سيف الدولة عليهما ، وكان سيف الدولة قد خلف بدلوك (دلوص) أبا العشائر الحسين بن على بن الحسن بن قد خلف بدلوك (دلوص) أبا العشائر الحسين بن على بن الحسن بن البطريق بن الدمستق ، ولقيه أبو العشائر فاسره – أي أسر أبا العشائر — وحمله الى القسطنطينية ومات في الأسر » (٢٠) ، العشائر — وحمله الى القسطنطينية ومات في الأسر » (٢٠) ،

وفى نفس السنة ( ٣٤٥ه ) غزا سيف الدولة \_ باحدى سراياه \_ منطقـة سمندو ، فوجدوا فيها: استراتيجيوس ( حاكمها ) ابن البلنطس ، وأسروه ، ، « وقتل سيف الدولة ، وأحرق وأسر ثم عاد » ، كما قصد بعد ذلك حصن زياد وحاصره واتصل به (أى علم ) أن الدمستق متوجه الى الشام فتسرع ( فاسرع ) سيف الدولة الى لقائه ودفعـه (٤) ،

وقد أورد ابن الأثير في سرده لأحداث عمام ١٣٤٥ ( ١٩٥٦ ) « أن سيف الدولة سار في رجب من هذه السنة في جيوش الى بسلاد

 <sup>(</sup>۱) الانطاکی : تاریخ بحبی بن سعید البطریق ص ۷۱ – ۷۱ – ۷۲ ) .
 (۷۷۲ – ۷۷۲ ) .

<sup>(</sup>٢) هو احد قواد سيف الدولة ، ووالية على انطاكية اتذاك .

<sup>(</sup>٣) الانطاكي : تاريخ يحيى بن سعيد ص ٧١ - ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الكامل ج ٨ حوادث ٥ ٢٥ه .

الروم ، وغزاها ، حتى بلغ خرشنة (خرسيون) وصارخه ، وفتح عدة حصون ، وسبى ، وأحرق ، وخرب ، وأكثر القتل فيهم ، ورجع الى أذنه (أطنه) ، فاقام بها حتى جاءه رئيس طرسوس ، فظم عليه سيف الدولة واعطاه شيئا كثيرا وعاد الى حلب ، فلما سمع الروم بما فعل ، جمعوا حشودهم وساروا الى ميافارقين ، واحرقوا سوادها ، نهبوه وخربوا ، وسلبوا أهله ، ونهبوا أموالهم وعادوا » (1) ،

عزم الدمستق نقفور فوكاس على الانتقام من المسلمين ، نتيجة ما ألحقته بهم هجمات قوات الحمدانيين فى الشام من هزائه وخسائر ، فجهز حملة كبيرة جعل قيادتها الى انقائد حنا ريمسكيس ( ابن الشمشقيق عند العرب ) الذى بدأ اغارته على اطراف منطقة ديار بكر ، وكان زيمسكيس قد أقسم لنقفور هوكاس انه « لن يرجع حتى يخذل سيف الدلة خذلانا مبينا »(٢)، وقد نوه المتنبى بهذا القسم فى قصيدة له جاء فيها(٢):

عقبى البمين على عقبى الوغى نسدم

ماذا بزيديك في اقدامك القسم

وفى اليمين على ما أنت واعسبده

مادل انك في الميساد متهسم

. آلى الفتى ابن شمشقيق فأحنث

فني من الضرب تنسى عنبدده الكلم

الما علم سيف الدولة بنبا حملة زيمسكيس ، زحف بقواته نحو سميساط ، وهناك انضم اليه بنو نمير<sup>(3)</sup> ، مما عزز قواته ، ثم لحق بالروم ، وقد ظنوا ان باستطاعتهم استدراجه ، لكنهم كانوا واهمين ، وقد التقى الفريقان الحمداني والبيزنطي اف عام ١٤٥٥ ( ١٩٥١ ) في مكان ضيق يسمى « درب باقسايا » ، حيث أنزل

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: نفس المصدر حوادث ٥٣٥ه.

<sup>(</sup>٢) الانطاكي : تاريخ الانطاكي ( صلة اوتيضا ) ص ٧١ - ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) المتنبى : ديوانه .

<sup>(</sup>٤) راجع ابن حزم : جمهرة انساب العرب « بنو نمير » . .

بالروم هناك هزيمة فادحة ، وقتل من قواتهم نحو أربعة آلاف ، بينهم عدد من كبار قادتهم وبطارقتهم ، وكانت مغانم الحمدانيين في هذه الوقعة وفيرة من العتاد والذخائر ، عدا النفائس الثمينة كالحلى والديباج(۱).

واستمر الحمدانيون فى تعقبهم للروم ، حتى فلوا حدهم ، ومزقوهم شرق ممزق ، وكانت موقعة درب باقسايا هذه مما أثار شبجن ووجد المتنبى ، حتى انه نوه بها فى قصيدته « الرأى قبل شجاعة الشجعان » ، اذ ورد فى بعض أبياتها وصفا للمعركة والاماكن التى دارت فيها ، نورد منها هذه الأبيات (٢):

فى جمعفل ستر المعيون غبراره فكأنم ييصرن بالآذان يرمى بها البلد البعيد مظفر كل البعيد له قريب دان فكأن أرجلها بتربة منبحج يطرحن أيديها بحصن الحران حتى عبرن بأرسناس سوابحا ينشرن فيه عمائر الفرسان

كما أشار المتنبى الى صعوبة الطريق والدروب التى سلكها سيف الدولة بقواته فى قوله (٢):

وعلى الدروب في الرجوع غضـــاضة

والسير ممتنسع من الامكسان

والمطرق ضيقة المسالك بالقنال

والكفر مجتمع على الأيمان

نظروا الى زير المسديد كأنمسا

يصعدن بين مناكب العقبات

وغوارس يجبى الحمام نفوسها فكأنما ليست من الحياد

<sup>(</sup>١) ابن الاثير : الكامل ج ٨ حوادث ٥٣٥ه .

<sup>(</sup>٢) المتنبى : ديوانه .

<sup>(</sup>۳) المتنبى : ديوانه .

مازلت تضربهم دراكا فى المصدرى ضربا كأن السيف غيه اثناسان

رفعت بك العرب العماد وصيرت قمم الملوك مواقد الني ران

لما سمع الروم بما فعلته القوات الاسلامية بقيادة سيف الدولة المحدانى ، ساروا الى مياغارقين (مارتيروبوليس) « فأحرقوا سوادها، ونهبوه ، وخربوا ، وسبوا أهله ، ونهبوا أموالهم ، كما سيروا حملة بحرية الى طرسوس ، حيث اعملت القتل في أهلها العزل ، حتى بلغ من قتلوه منهم نحو ألف وثمانمائة ( ١٨٠٠ ) رجان ، كما حرقوا ما حولها »(۱) ، وبذلك بيدا العد التنازلي لقوة الحمدانيين ومجدهم ،

ذلك أن الفترة التي أعقبت ذلك ، وبخاصة ابتداء من عام ١٤٧ه ( ١٩٥٨ ) ، اتسمت بظهور عالامات ودلائل الضعف ، التي ابدأت تنخر في كيان القوة والدولة الحمدانية ، وهي التي كانت تتحمل منذ قيامها عبء المراجهة الحربية مع الروم ، في مناطق المنعور سواء الجزرية أو الشآمية ، وسيكون لذلك التطور أثره في المواجهة في المنعور الشامية والجارية ومياه شرقي البحر المواجهة في المنعور الشامية والجارية ومياه شرقي البحر المتوسط آنذاك ،

واذا كان السيف هو فيصل العسلاقات بين القوى الاسلامية من ناحية والدولة البيزنطية من ناحية أخرى فى بسلاد الشرق الاسسلامى – ( الشام والجزيرة وأرمينية ) – فان الأمر اختلف فى النطاق الغربى للعالم الاسسلامى • اذ • • • • استقبل الحاكم الأموى فى بسلاطه بقرطبة ( فى الاندلس ) سفارة بيزنطية منذ عام ٢٣٣٩ه ( ١٩٤٧م ) ، للعمل على موادعته على حد قول المقرى (٢) • وذلك لأن الامبراطور البيزنطى – وقتذاك – قسطنطين

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل ج ٨ حوادث ٥ ٣٤ه .

<sup>(</sup>٢) المقرى : نفخ الطيب ١/٢٦٤ ومابعدها .

السابع بورفيروجنتس ( ٩١٣ ــ ٩٥٩م )(١) ، كان يخشى من نوايا الفاطمين بيلاد المغرب ، الذين سبق لهم التصالف مع البلغار ضد الأمبراطورية البيزنطية في عهد رومانوس ليكابينوس (٢).

على أى حال ، لقد شهدت الفترة فيما بين سنتى ٣٤٥ه و ٣٤٨ه ( ١٥٧ - ١٩٥٨م ) نشاط بيزنطيا مركزا ، على جهة المواجهة ضد المسلمين ببلاد الشام واقليم الجزيرة ، اذ سار الروم فى شهر ربيع الأول ١٩٥٥ه فى حملة قصدت « حصن الحدث » ، حيث فتحوه صلحا ، ثم انصرفوا من توهم الى مدينة حلب لفتحها ، وفى سنة ٧٤٧ه سارت القوات البيزنطية بقيادة يوحنا زيمسكيس (الشمشقيق) الى مدن آمد Amida ، وأرزن محتوميافارقين (مارتيروبوليس ) ، ونزلوا على حصن يسمى « الحصن اليمانى » من أعمال آمد ().

ولما علم سيف الدولة بهجوم الروم على هذه المناطق ، سير غيره « نجا الكاسكى » على رأس جيش قوامه نحو عشرة آلاف مقاتل ، والتقى الجمعان في معركة ضارية ، انتهت بهزيمة القوات الحمدانية ، ومقتمل نحو خمسة آلاف منهم ، وأسر ثلاثة آلاف تقريبا ، كما استولى الروم على جميع سواد نجا المكاسكى غلام سيف الدولة (أ) ، وقد واصل الروم زحفهم بقيادة يوحنا زيمسكيس ، اللهذي رافقه بالسمال الباركمومنس Basil Le Perakmaumène وفنحاها ، ثم سارا حيث نزلا بقواتهما على سميساط Samosata وفنحاها ، ثم سارا عنها الى رحبان (أورعبان (Ràbân ) فحاصراها في شعبان / رمضان عنها الى رحبان (أورعبان مهم) (٥) ،

<sup>(</sup>۱) اشترك هذا الامبراطور في الحكم مع رومانوس ليكابينوس فيما بين سنتى ٩١٩ ـ ٩٤٩م . ثم انفرد بالحكم بعد ذلك حتى ٩٥٩م راجع : بورفيروجنتس : ادارة الامبراطورية ص ٢٣٥ ( ثبت الاباطرة البيزنطيين ) . .

<sup>(</sup>٢) بورنيروجننس: المرجع السابق ص ٣١٠

Grousset; R. :Hist. de la Armenie, P. 476 - 477.

<sup>(</sup>٤) الانطاكى : تاريخ يحبى بن سعيد ص ٧٧٤ - ٧٧٥ .

Grousst: Hist. de la L'Armenie, P. 477.

هكذا نرى الجانب البيزنطى يحرز جولات بنتصر فيها على القوات المحدانية فى فترة ضعف القوى الاسالامية ، وذلك بغضا ثلاثة من أبرع قادة الروم وهم: ليوفوقاس ، وياسيل باراكمومنس ، ويوحنا زيمسكيس ( الأرمنى الأصال ) ، فيتقدم الزحف البيزنطى نحو آمد ، وأرزن ، ونصيبين ، وميافارقين ، غير أن هذه الحمالات البيزنطية لم تتعد كونها اغارات سريعة مضاده ، قام بها الروم كرد فعل النشاط الاسالامى ، الذى كان قد سجل الكثير من الانتصارات على الروم فى جولات سابقة واماكن مختلفة ،

والدليل على ان هذه الحمالات البيزنطية كانت بمثابة غارات خاطفة ان المدن الأربعة المذكورة - آمد ، أرزن ، نصبيين ، وميافارقين استمرت - بعد انسحاب الروم منها - تحت سيادة الامارة الحمدانية وسلطة الامير الحمداني ، المتمركز في حلب ، أما عن النصر الذي أحرزه زيمسكيس على سيف الدولة وقواته في رعبان (رحبان) ، فكان من نتائجه الاساسية ضمان الروم السيطرة التامة على سميساط(۱) ، والحق ان الروم أوقعوا بقوات سيف الدونة في معركة رحبان (شعبان / رمضان ١٤٧ه) هزيمة كبرى ، اذ قتل من القوات الحمدانية الكثير ، كان منهم عدد ليس بالقليل ، من اصحاب وغلمان الحمدانية الكثير ، كان منهم عدد ليس بالقليل ، من اصحاب وغلمان روعددهم نحو ألف وسبعمائة ) الى شوارع القسطنطينية ، حيث طيف بهم في شوارعها وهم يركبون خيولهم ومعهم اسلمتهم (۲) ،

تشجع الروم بما احرزوه من انتصارات على القوات الحمدانية ، فاندفعوا يزحفون فى نفس سنة ١٤٧ه على مدينة قورس (٢) ، حيث أسروا عددا من أهلها ، استخلصهم سيف الدولة غيما بعد ، وفى السنة التالية يموت امبراطور الروم قسطنطين بن ليو ( بورفيروجنتس ) التالية يموت امبراطور الروم قسطنطين بن ليو ( بورفيروجنتس ) ( فى اكتوبر ١٩٥٩م / شعبان ١٩٤٨ه ) ، بعد حكم دام زهاء ٤٨ عاما ،

Grousset: Ibid. P. 477 - 478.

<sup>(</sup>٢) الانطاكى : المصدر السابق ٧٧٠ ــ ٧٧٦ .

<sup>(</sup>٣) مدينة قورس : تقع بين نل عفرين وكلس ، راجع الانطاكى : تاريخه ص ٧٧٥ ــ ٧٧٦ .

بزغ خالالها نجم كل من ليوين برداس فوكاس ، ونفتور فوكاس ، بحيث صار للأول حكم شرق الدولة البيزنطية . والثاني غربها(١) . والحق ان قسطنطين بورفيروجنس - الامبراطور ومؤلف كتاب ادارة الامبراطورية البيزنطية \_ مات في وقت أصبحت فيم منطقة الفرات من جديد قاعدة للعمليات البزنطية ، وصارت منطقة دجلة هدفا للغارات والجمافل البيزنطية فيما معد ١٠٠٠

وفي مستهل شوال عام ٣٤٨ ، سار أدروم المي طرسوس ، حيث فتحوا حصن الهارونية • كما سارت فرقة منهم الى ناحية ديار بكر في نفس العام • فلما علم بذلك سيف الدولة سار من حلب الى هناك ، فرحل الروم الى ناحية الشام ، بعد أن قتلوا عددا من أهله ، وخربوا حصونا كثيرة ، كما أسر محمد بن ناصر الدولة المحداني (١٦) • كما حشد الروم قواتهم بقيادة ليوفوقاس ، حيث استولوا على مدينة الصدث ، ودخوا حصونها .

وفى نفس العام ١٤٨ه ( ٩٥٩م ) نجح الروم في السيطرة على مدينية مرعش (٤) .

ومن ناحية أخرى شجعت هذه الانتصارات البرية حكام الامبراطورية البيزنطية على نقل ميدان صراعهم ضد المسلمين ، الى الموض الشرقى للبحر المتوسط فى جـزيرة كريت (اقريطش) حيث انقض الأسطول البيزنطي في عام ٣٤٩ ه على الجزيرة(٥) ، محاولا أخذها من المسلمين ، وهو ما ام ينجح فيه الا مستهل عام ٢٥٠هم بسبب أنشعال القوى الاسلامية المساصرة - كالفاطمية في المغرب والاخشيدية في مصر \_ في مشاكلها الاقليمية الخاصة ، فضلا عن تردى أوضاع الخالفة العباسية آنذاك(١) ٠

<sup>(</sup>١) الانظاكي: نفس المصدر ص ٧٧٦،

Grousset : Hist. de L'aramenie., P. 477.

الانطاكي: نفس المصدر ص ٧٧٥ - ٧٧٦ والهامي : التوفيقات الإلهامية ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) آبن العديم : زبدة الطب ١/٠/١ ، وبورنيروجنتيس صب ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٥) بورفيروجنتس : ادارة الامراطورية البيزنطية ص ٢٩ (٦) ابن العديم : زبدة الملب ١٤٧/١ وصابر دياب : سياسة الدول الاسلامية في حوض البحر المتوسط ص ١٣٤ - ١٤٠ .

هكذا اصبحت مناطق الثغور الاسلامية البيزنطية فى مستهل عام ١٩٤٩ه ( ١٩٩٠م ) تحوى مدنا حدودية ( ثغرية ) ، تمتد من الشمال المي المجنوب ، صارت خاضعة السيطرة والسلطة البيزنطية مثل : سميساط ، بهسنى ، وكوكوسوز ( جوكوسن Goksum ) وجمانة ، وبوداندوس ( بوزانتى Podandos ) ورومانوبوليس Romonopolis وكركارون (جرجر )(١) .

وبهذه الانتصارات التى أحرزها الروم (البيزنطيون) على المسلمين - منتصف القرن الرابع المهجرى (منتصف العاشر الميلادى) - في المناطق الثغرية باقليم الجزيرة (ما بين النهرين أو منطقة الميزوبوتوميا) وبالاد الشام عتكون الحدود البيزنطية قد المتربت أو قبل تاخمت الولابات الأرمينية المستقلة وهذا الوضع الجديد ستترتب عليه مشكلة كبرى سماها جروسية Grousset (مشكلة الايام القادمة » وهى : هل تساعد المالك الأرمينية الدولة البيزنطية في حربها ضد المسلمين ؟ أم تعرقل تقدم قواتها ونشاطها بعد أن زاحمت السيادة البيزنطية ذلك المالك في عقر دارها ؟ (٢) و

٣ \_ المرحلة الثالثـة: محاولات نقفور فوقاس انهاء الجود الاسلامي من مناطق الثفور الاسلامية (٣٤٩ \_ ٣٥٩م/ ٩٦٠ \_ ٩٦٠م):

علم سيف الدولة ، فى مستهل عام ١٣٤٩ ، أن الروم يخططون لايقالاع الثغور الاسالامية ، وأنهم حوموا دولها متعدين حدود طرسوس والرها (ادسا Edassa) وقتلوا وسعوا دون أن يلقوا مقاومة تذكر ، فأعد سيف الدولة عدته ، وجيش غواته ، وأعلن الجهاد لدحر اعداء الاسالام ، ولينتقم لما انتهكو من حرمات، المسلمين ،

وسار سيف الدولة في نفس العمام ( ١٣٤٩ ) الى خرسيون

Grousset: Hist. de L'Armenie, P. 477.

Grousset: Ibid., P. 478.

(خرشنة) (١) ، عازما على ضرب الروم فى عقر دارهم وقلب حدودهم ، وليحول بينهم وبين التوغل فى البلاد الاسلامية • خاصة وان مطامعهم كانت تهدف الى احتسلال حلب ، واخذ بسلاد الشسام من المسلمين ، وهو ما اتضح من تحركاتهم •

وقد أخذ سيف الدولة \_ وهو فى طريقه الى خرشه سنة سه المورد الموم على الانسحاب المامه ، محاولين استدراجه الى هوة سحيقة ، وقد ابتلع سيف الدولة وجنوده الطعم ، فى المنطقة بين البستين والحدث ، « حيث قطعوا الاشهار وسدوا بها الطرق ، ودهدهوا المسخور فى المضايق (أى القوها) على جيشه ، والروم مع الدمستق وراء الناس يقتلون ويأسرون (٢) .

اندلع القتال بين الجانبين المدانى والبيزنطى ودارت المعركة ، فاستبسل سيف الدولة وجنوده ، لكن النصر جانب القوات المعدانية ، حيث انتصر الروم عليهم وراح من جند سيف الدولة ( وكان عددهم نحو ثلاثين ألفا ) عدد كبير جدا ، بحيث لم ييق سوى عدد لا يزيد على الثلثمائة ، زادوا عن سيف الدولة واستبسلوا زودا عنس ، حتى انقذوه بعد جهد جهيد ، وقد عرفت هذه الغزوة باسم عنه ، حتى انقذوه بعد جهد جهيد ، وقد عرفت هذه الغزوة باسم « غروة المصيبة » ، نسبة لنتيجة المؤلمة ، أنة ى انتهت بها على المحدانيين وقواتهم ، مثلما حدث وفى نفس المكن مند عشر سنوات ( ١٩٣٩ه فى جمادى الآخرة ) وهى منطقة درب الجوازات (٢٠) ،

<sup>(</sup>۱) ورد اسم خرسیون (خرسنة أو خرشنة) مراز! في اشعار كل من المتنبى وأبي فراس الحمداني ، الذي بقى اسيرا حبث خاطب خرسنة بقوله: ان زرت خرسنة اسيرا فلكم حللت بها أميرا اوفي رواية مفيرا) وهي ــ كما أوضحنا قبل ــ بلدة ثفرية قريبة من ملطية ، وهي ثفر رومي راجع ياقوت : معجم البلدان مادة خرسنة .

<sup>(</sup>۲) محمد كرد على : خطط الشام جرا ص ١٩٠٠ . ......

<sup>(</sup>٣) راجع بورنم وجنتس: ادارة الامبراطوربة البيزنطية ص ٢٩ - ٠٠ وابن العديم: زبدة الحلب ١٢١/١ وابن الآثير: الكامل ج ٨ ص ٨٥- ٨٦ ( حوادث ٣٤٩هـ ) وسمامي الكيالي: سميف الدولة ص ٩٣ وابن الوردي: تتمة ٥٠/٠١ ، ومحمد كرد على: المصدر السابق ١٩٠/١ ،

وقد أورد إبن مسكويه تصويرا دقيقا لما جرى ف « وقعة المصيبة » هذه حيث قال(١):

« وفعيها ( ١٣٤٩ه ) غزا سنف الدولة فى جمع كثير ، فأثر فى بلدان الروم آثارا عظيمة ، وأحرق وفتح حصونا ، وحصل فى يده سبى كبير وأسارى ، وانتهى فى غزوه الى خرشنة ، فلما أراد الخروج الحذ الروم عليه المضايق ( أى حاصروه ) فما تهيأ له ان يتخلص الا بجهد عظيم ، هو ونحو ثلثمائة غلام ، وهاك باقى أصحابه أسرا وقتلا ، وارتجع منه السبى كله والأسارى والعنيمة ، واخذ جميع خزائنه وسلاحه وكراعه ، وقتل من الوجوه ، الذين كانوا معه حامد اين النمس ، وموسى بن سا ، والقاضى أبو حصين ، وكان معه اين النمس ، وموسى بن سا ، والقاضى أبو حصين ، وكان معه أخر فسلموا » ومسيف الدولة ) ثلاثين الفا ، وخرج أها طرسوس من طريق

ويقال ان سبب انكسار سيف الدولة وقواته وانهزامهم في خرشنة ١٣٤٩ انما يرجع الى اهماله مشورة من حوله ، لأنه كان صلب الرأى ـ أو كما بذكر ابن مسكوية ـ « كان هذا الرجل معجبا أبرأية ، يحب أن يستبد به ، وألا تتحدث نفسان أنه عمل برأى غيره » ، وكان اشار عليه أهل طرسوس بأن يخرج معهم ، لانهم علموا أن الروم قد ملكوا عليه الدرب الذي يريد الخروج منه ، وشحنوه بالرجال فلم يقبل (سيف الدولة) منهم ولج (أصر على رأيه) فأصيب المسلمون بأرواحهم ، وأصيب هو بماله وسواده وغلمانه (۱) ،

لكن ألا يمكن أن نستنتج من عدم اذعان سيف الدولة لرأى ومشورة الطرسوسيين ، سببا آخر غير الاستبداد بالرأى • كأن يكون عز على سيف الدولة أن يسجل التاريخ عليه أنه لم يستطع مواجهة الروم ، حين أذوا عليه الدروب ، وأنه سلك طريقا آخر هربا منهم •

<sup>(</sup>۱) ابن مسكويه : المصدر نفسه ١٨١/٢ وراجع ايضسا محمد كرد على : الخطط ١٩٠/١ .

<sup>(</sup>٢) أبن مسكويه : تجارب الأمم ١٨١/٢ ( ٢٣٩/. ٢٤ الأصل ) حوادث ٢٤٩ ه .

وان كان ذلك فى الحرب لا يعد هريا أو تجابنا ، بقدر ما كان سينظر اليه على أنه تحرف وخداع ، وهو ما حض الاسلام عليه فيما ورد من قول الله عز وجل « ومن يولهم يومئذ دبره ، الا متحرفا لقتال أو متحيزا اللى فئة فقد باء بغضب من الله « • • الآية » •

واذا كانت كبرياء وأنفة سيف الدولة قد أوردته فى بعض المواقف موارد الملكة ، فقد كانت من ناحية أخرى وفى مواقف كثيرة ، من أهم عوامل ثباته وصموده امام هجمات القوات البيزنطية المتلاحقة فى مواقع عدة كان النصر حليف سيف الدونة فى الكثير منها .

وقد أشار المؤرخ الفرنسى بول بورين فى كتابه تارياخ حلب « ماضيها وحاضرها » الى هذه المعركة فقال () : « وفى سنة ١٩٩٠م ( ١٣٤٩ ) انهزم سيف الدولة شر هزيمة أمام المعدو ، وعاد الى حلب برفقة ثلثمائة فارس فقط وقد أسر البيزنطيون عددا من رجاله ، منهم أبو العشائر أحد أقرباء الأمير ، الذى مأت فى القسطنطينية والشاعر المشهور أبو فراس (٢) ، ومن جملة القتلى كان أبو حصين الرقى قاضى حلب ، وقد كان الأسرى الحلبيون عديدين » •

على أن المؤرخ الفرنسى بول بورين اختلف فى روايت عن أبى فراس ، عما اوردته المصادر العربية ، التى تذكر أن أبا فراس أسر سنة ٢٥٨ • بينما يذكر هو والروايات الاجنبية انه أسر سنة ٣٤٨ • والراجح أن أبا فراس أسر عرتين احداهما ٣٤٨ه ، والأخرى ٣٥١ه حيث أسر من منبح كما يذكر ابن مسكويه (٣) ، وهما يرجح هذا القول

Paul, Bourain : Alep, Autrefois et aujourd hui

<sup>(</sup>٢) اسر الروم ابا فراس بن ابى العلاء بن حمدان - ابن عم سيف الدولة - بعد اصابته بجرح في معركة خرشنة ٣٤٩ ه ، وبقى النصل الذى اصابه في فخده ، ثم نقل الروم الأسرى ومنهم أبا فراس - الى عاصمتهم ، حيث مكث بها اسيرا مدة ، لتعذر الافتداء وقتذاك ، وقد حاول الفرار سنة ٣٥١ه . واستمر اسيرا حتى أطلق مفتديا من سيف الدولة سنة ٣٥٥ه ، وكان أبو فراس يصدر اشعاره في الأسر ، والمرض ، واكرام سيف الدولة له ، وفرط الحنين للأهل والأحبة ، والتبرم من حياته وحاله ، مما يصدر عن صدر مكلوم ، وقلب مصدوع ، فينساب شعره رقيقا يبكى من يسمعه لرقته وسلاسته ، راجع : الثعالمي نينيمة الدهر والكيالي : ص ١٤١ - ١٤٥ لرقته وسلاسته ، راجع : الثعالمي نينيمة الدهر والكيالي : ص ١٤١ - ١٤٥ لرقته وسلاسته ، راجع : الثعالمي نينيمة الدهر والكيالي : ص ١٤١ - ١٤٥ لرقته وسلاسته ، راجع : الثعالمي نينيمة الدهر والكيالي : ص ١٤١ - ١٤٥ لرقته وسلاسته ، راجع : الثعالمي نينيمة الدهر والكيالي : ص ١٤١ - ١٤٥ لرقته وسلاسته ، راجع : الثعالمي نينيمة الدهر والكيالي : ص ١٤١ - ١٤٥ لرقته وسلاسته ، راجع : الثعالمي نينيمة الدهر والكيالي : ص ١٤١ - ١٤٥ لرقته وسلاسته ، راجع : الثعالمي نينيمة الدهر والكيالي : ص ١٤١ - ١٤٥ لرقته وسلاسته ، راجع : الثعالمي نينيمة الدهر والكيالي : ص ١٤١ - ١٤٥ لرقته وسلاسته ، راجع : الثعالمي نينيمة الدهر والكيالي : ص ١٤١ - ١٤٥ لرقته وسلاسته ، راجع : الثعالمي نينيمة الدهر والكيالي : ص ١٤١ - ١٤٥ لرقته وسلاسته ، راجع : الثعالمي نينيمة الدهر والكيالي : ص ١٤١ - ١٤٥ لرقته و سلاسته ، و المسته ، تجارب الأم ٢٠/٢ ( الأصل ١٥٥٤ ) .

أن أبا فراس كان قد أرسل \_ وهو فى الأسر \_ قصائد الى عصين المرقى قاضى حلب ، الذى كانت فى موقعة خرشنة ١٤٩ه كما أوردت الروايات ، وهذا معناه أن أبا فراس أسر قبل معركة خرشنة سنة ١٤٧ه ، يعنى سنة ١٤٩٩ غالبا ، على ان المتفق عليه أن النصر لم يؤات سيف الدولة فى هذه الغزاة ، وانه عاد لحلب ليفكر فى الثار من عدوه ،

لكن القوات الحمدانية ، التى تجرعت مرارة الهزيمة و هومه في موقعة خرسيون (خرشنة) ، أمكنها الفوز في نفس السنة عقب موقعة خرسيون سنة ١٤٩٩ و اذ سار « نجا الكاسكى » عقب موقعة خرسيون سنة ١٤٩٩ و اذ سار « نجا الكاسكى » خالام سيف الدولة في جيش كثيف ، ليثأر لهزيمة المسلمين في خرشنة و فنزل على حصن ذى المقرنين وحاصر أهله ، ووافاه ميخائيل بطريق هنزيط وطرنيق ( ديرنيك ) وغيرهم في جمع عظيم ، قيل انهم كانوا عشرة امثال قوات المسلمين التى مع نجا و والتحم الفريقان في معركة ، صرع فيها نجا بقواته كثيرا من الروم وبطارقتهم ، وهزم باقيهم ، ففروا مذعورين ، وأكثر فيهم نجا قتلا وأسرا ، وكان بين من أسر طرنيق ( ديرنيك ) وغيره ، وتعقبهم نجا وقواته بسيوفهم حتى من أسر طرنيق ( ديرنيك ) وغيره ، وتعقبهم من فوق جبل عال ، خساق بكثير منهم المقام ، فألقوا بأنفسهم من فوق جبل عال ، بينما طلب آخرون الأمان فلم يؤمنهم نجا (١) و فكانت هذه الموقعة بمثابة رد فعل اسلامي قدى وعنيف على الموم ، لما فعلوه بمثابة رد فعل اسلامي قدى وعنيف على الموم ، لما فعلوه بالمسلمين في خرشنة سنة ١٩٩٩ وغيرها قبل ذلك ،

ساد الهدوء النسبى جبهة الثغور الاسلامية - البيزنطية ق الشام ، بعد معركة خرشنة الثانية ١٤٩٩ه (١٩٦٠م) وهزيمة الروم على يد نجا وقواته ، واستمر هذا الهدوء مدة تزيد على العام ، أمضاها النفريةان ( الاسلامي ) الحمداني ، والبيزنطي ( المسيحي ) ، ف الاعداد لمعركة أخرى حاسمة ، وقد كان سيف الدولة يدرك تماما أن الاعداء يتأهبون للقضاء عليه وعلى دولته - كما يذكر بول بورين -دفعة واحدة (٢٠) ،

Paul, Bourain : Ibid.,

<sup>(</sup>١) أبن ظافر : أخبار الدولة المنقطعة ج ١ ص ٨-٩٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع - عن سامي الكيالي : سبف الدولة - كتاب

ذلك أن ماكان يهدف اليه نقفور من ذلك كاه ، هو ازاحة الوجود الاسلامى الخطر حسب تصوره عن كيليكيا وسورية وفلسطين والعسراق وأن يمد حدود الملكة البيزنطية حتى الدجلة ورمال المجزيرة العربية وكان أول ما فطن اليه نقفور هو ضرورة اخذ كيليكيا ، وجعلها مقرا لقيادته ، ليكون على مقربة من مسرح المعارك ، ولتكون بمثابة المفتاح الذى بسيطر منه على منطقة آسيا ولتكون بمثابة المفتاح الذى بسيطر منه على منطقة آسيا الجنوبية من جهة الشمال ، وسورية من جهذ الجنوب ، وكانت منطقة مضايق الأمانوس وطوروس وكيليكيا أنذاك وحتى سانة منطقة مضايق الأمانوس وطوروس وكيليكيا أنذاك وحتى سانة منطقة ( ٩٦١ م ) في حوزة سيف الدولة أمير حلب ،

فهل استطاع نقفور بكل ما فعل أن يحقق ما كان يرنوا اليه ويهدف ، وان يثأر لدماء قتلاه على ايدى وسبوف الحمدانيين في أراضى كيليكيا ومضايق الطوروس ؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه ،

## محاولة نقفور الانتقام من سيف الدولة:

مرت سنة ٣٥٠ه دون قتال ، فيما عدا بعض مناوشات بسيطة جرت بين البيزنطيين وجماعات العرب من ساكنى طرسوس ، وقد يكون للطبيعة أثرها القوى فى وقف القتال ، ذلك أن المؤرخين بتحدثون عن اشتداد البرد اشتدادا عظيما كان من نتيجته هطول الثاوج كثيرا ، وتجمد نهر الفرات ، الأمر الذى تعذر معه القتال ، لكن ما أن حل فصل ربيع عام ١٥٦ه ، حتى زحمف الروم على مدينة «عين زربة » (عين زربى) — وهى من منن الثغور — فى وقت الم يكن سيف الدولة قد اتم استعداده بعد للقائهم وكان البيزنطيون بعلمون ذلك فقرروا أن يباغتوه بالهجوم (١) ،

وقد جهز نقفور فوكاس Nicephore Phocas جيسا عظيما تراوح تعداده ما بين ١٦٠ ألف ، ٢٠٠٠ ألف مقاتل ، ممثلا لاكبر حشد بيزنطى فى تاريخ الحروب البيزنطية الاسلامية • ولعل هذا الجيش اللجب ، يدلنا دلالة قاطعة على مدى ما أحدثته معارك سيف الدولة

<sup>(</sup>۱) سامي الكيالي: سيف الدولة ص ١٠٧٠

في نفوس البيزنطيين من مضاوف وقلق • إضف الى ذلك أن نقفور فوكاس زود جيشه الكثبف بما يحتاجه من عتاد وذخيرة ، وحاملات جنود ، وراجمات • فضلا عن الصناع والعمال في مختلف المهن ، لتذليل أية صعوبة فنية ، قد نعترض طريق الجيش في زحف على الثغور الاسلامية • فكان هناك نحو « ثلاثين ألف صانع للهدم وتطريق الثلوج – أى ازاحتها – وأربعة آلاف بغل عليها حمك المحديد ، يحيط به معسكر قواته إيالا ( وهو ما يسبه الاسلاك الشائكة ) ودبابات وناريونانية ( ) كان فعلها في الحروب وقتذاك عظيما ، كفعل وتأثير القنبلة الذرية أو الهدروجينية في عصرنا المحديث ، من حيث قوتها التدميرية في هدم المدن وحصد الأنفس ،

بهذا الجيش الجرار الجب انقض نقفور فوكاس على عين زربة (۲) Anazarbe الواقعة في سفح الجبال مداصرها من كل جانب ، وقاتلت قواته اهلها الذين استبسلوا في الدفاع عن مدينتهم ما وسعهم الجهد ، حتى آخر قطرة دم في كل منهم ، ولم يكن أمامهم في النهاية سوى الاستسلام ، بسبب عدم تكافؤ التوى ، وحفاظا على ما بقى في المدينة من أثر للحياة ، وحماية لها من أن تحرق أو تدمر ،

وقد وصف لنا ابن مسكوبه (٣) هـذه الواقعـة ( وقعة عين زربة ) . سنة ١٥٣ه ، فيقول : « وفيها ـ أى فى سنة ١٥٥ه ـ ورد الروم عين زربة فى مائة وستين اللف ، وهى فى سسفح جبـل ، والجبـل مطـل عليهـا ، فلمـا جـاء الدمستق ( نقفور فوكاس ) فى هذا الجمـع

<sup>(</sup>١) أبن مسكويه: تجارب الأمم ج ٢ ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) كانت من مدن الثغور الشمالية الهامة ) وقد حصنها المسلمون كثيرا ، وأنفق عليها سيف الدولة نحو ثلاثة ملايين درهم لتعميرها وتقويتها راجع:

Grousset, R. ; Hist. de L'Armenie, P. 489.

<sup>(</sup>٣) أبو على أحمد بن محمد ( المعروف بابن مسكوية ) : تجارب الأمم ج ٢ ص ١٩٠ - ١٩١ - وراجع أيضا : ابن الوردى : تتمة ٢٣٢/١ .

العظيم ، أنفذ قطعت من جيشه الى الجبل ، ونزل هو على بابها ، فملك جيشه الجبل • فلم أرأى أهل عين زربة أن الجبل قد ملك عليهم عوان جيشا أخر ورد الى ناب المدينة ، وأن مع الدمستق دبايات كثيرة ، وأنه قد اخدذ فى ثفت السور ، طلبوا منه الأمان ، فأمنهم ، وغتموا له باب المدينة قد خلها ، فوجد الذين في الجبل قد نزلُوا الى المدينة ، فندم على اعطائهم الامان ، فنادى ف البلد من أول الليل بأن يخرج جميع أهله الى المسجد الجامع ، وأن من تأخر فى منزله قتل ، فخرج من أمكنه الخروج ، فلما أصبح أنفذ رجاله فى المدينة وكانوا ستين ألفاً ، من وجدود في منزله قتلوه • فقتلوا عالما من الرجال والنساء والصبيان والأطفال ، وأمر بجمع ما في البلد من السلاح ، فجمع منه أمر عظيم وكان في جملته أربعون ألف رمح ، وقطع ما في الله من النخل ، فقطع نحو خمسين ألف نخلة ، ونادى فيمن حصل في المسجد الجامع من الناس بأن يخرجوا عن البلد الى حيث شاءوا ، وأن من أمسى ولم يخرج قتل ، فخرج الناس مسادرين وتزاهموا ، فمات بالنسعط جماعة من الرجال والنساء والصبيان ، ومروا على وجوههم حفاة عراة لا يدرون أين يتوجهوا • فماتوا في الطرقات ، ومن وجد في المدينة آخر النهار قتل ، وأخذ ما خلف الناس من أمتعتهم وأموالهم، وهدم السوران اللذان على الدينة ، وهدمت المنازل ، وبقى الدمستق مقيما في بلدان الاسلام واحدا وعشرين يوما ، وفتح حول عين زربة أربعة وخمسين حصنا منها بالسيف ومنها بالأمان • وكان من هذه الخصون التي فتحت بالأمان حصن « أمر أهله بالخروج منه ، عندرجوا فتعرض بعض الأرمن للنساء اللواتي خرجن منه • فلحق رجالهن غيرة عليهن ، فجردوا سيوفهم ، فاغتاظ الدمستق منهم ، وأمر بقتل المجميع وكانوا أربعمائة رجل ، وقتل النساء والصبيان ، ولم يبق الآجارية حدثه ، أو من يصلح أن يسترق »(١) ·

غاذا كانت الحصون التي فتحت بالأمان قد تعرضت لهذه الفظائع

<sup>(</sup>١) ابن الوردى: تتمة المختصر ٢٣٢/١ .

والاهوال فما بال تلك التي فتحت بالسيف وتعرضت للهدم والمتدمير •

لقد استطاع الروم في هذه المعركة (معركة عين زربة) أن ينتقموا لما وقع بهم قبل ذلك على سيد سيف الدولة • لكنهم في الواقع لم يتمكنوا من اشفاء عليلهم ورى ظمأ حقدهم وغضبهم من دم الأمير سيف الدولة ، بل فقط من تلك البلدة الآمنة ، القوية برجالها ، المغنية بخيراتها • فكانت النساء والرجال واشجار النخيل طعمة اشهوة الثأر والانتقام ، التي تأججت نيرانها في نفوس الروم بفعل نكايات حروب سيف الدولة فيهم •

ولا شك أن أخبار هذه المعركة ، وما وقع لأهل عين زربة والحصون الخمسين التي حوله ، وما حدث لها من تدمير ونكال على يد نقفور اللعين وقواته الباغية ، قد بلغ مسامع الامير الحمداني سيف الدولة وآله أشد الالم ، وحفزه للانتقام أما راح من شهداء المسلمين وضحاياهم من النساء والعجزة والأطفال(١) ، بدليل اننا نراه يجمع ما استطاع جمعه من وحدات جيشه بجهد جهيد ، باذلا المكثير من المنح والعطابا لتشجيع الرجان على التطوع للبذل والفداء ، ولكن ترى هل خمدت في النفوس جذوة الاقبال على الجهاد في اعداء الله صونا لديار الاسلام ودين الله على هذه الأرض ؟

ومما لا ريب فيه أيضا ، أن هزيمة سيف الدولة فى خرشنة سنة ٩٩هم، ونجاته بأعجوبة بعد ضياع جيشه كله ( ١٠١٠,٠١٠ ألف جندى ) ، ثم دخول البيزنطيين عين زربة سنة ٢٥٥٩ ، واقتحامهم الثغور بجيشهم الكثيف ، كل هذه الاحداث لابد أن تكون قد بثت بعض الوهن والخوف أو الذعر فى نفوس قوات الحمدانيين ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) ابن الوردى: نفس المصدر ٣٣/١ وقد أورد ابن الأثير تفاصبل غدر نقفور بأهالى البلد وقتل الكثير من الرجال والنساء والصبية والأطفال راجع ابن الأثير: الكامل حوادث ١٩٣٨.

<sup>(</sup>٢) سامى الكيالى: سيف الدولة وعصر الحمدانيين ص ١٠٩ -- ١١٠

#### الزهف البيزنطي صوب حلب:

من المعلوم ان الحرب سعير وبركان غوار مدمر ، لا نتيجة لها الا الدمار والخراب ، وهدم الأنفس ، فهل يجازف سيف الدولة بقواته القليلة التي جمعها في وقت اخدت فيه اراجيف المرجفين والمثبطين تعمل عملها ، هذا وعرين الاسلام يتهدده المخطر الماحق الحالق ، والامر جد خطير ، لا مجال فيه لسفسطات ، أو فلسفات ، وليس هناك مندوحه ولا مجال للانقاذ الا عن طريق الجهاد والاستبسال في ساحة الموغى ، وهو أفضل كثيرا جدا من حياة غموسها الذل والهوان ، وشرابها مرير مرارة الذل والانكسار ، اذ ما قيمة حياة سلبت منها الكرامة ، وديست فيها الاعراض ، وانتهكت الحرمات ؟ وما قيمة حياة بسلب كرامتها ؟ وهل هناك طريق آخر غير بذل المهج والارواح قربانا وفداء! للدين والعرين ؟

فها هي عين زربة صارت في قبضة نقفور اللعين ، ترزح تحت نيره واغلاله وتئن من وطأة بطئسه الغاشم هو وبني جلدته وها هو نقفور يعلن حداعا منه ومكرا اله سيعود للقتال بعد الفطر ، وانه سيخلف في قيسارية جيشه (۱) ماذ ليس من المعقول وهو يعلم تمام العلم ما فعله ببلاد الاسلام وأهله ان يطمئن أو يركن الى هدنة أو مسالمة ، بسلم فيها خصمه (المسلمين) فرصة ذهبية موهو أي نقفور القيام على القضاء على سيف الدولة نهائيا ، وأخذ الشام كله الو تمكن وضمه الى القبضة البيزنطية (۲) .

ويورد الأستاذ سامى الكيالى ـ فى كتابه سيف الدولة وعصر الحمدانيين فقرة مما كتبه بول بورين Bauren, Paul ـ فى كتابه . « حلب » ماضيها وحاضرها « ـ يصف فيها الفترة التى اعقبت موقعه

<sup>(</sup>١) راجع ابن مسكوية : نجارب الأمم ١٩١/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) سامي الكيالي: سيف الدولة ص ١١٠ - ١١١ .

عين زربة سنة ١٣٥١ ( ٢٩٦٨ ) بأنها فترة استرخاء واستراحة » • فيقول بورين « بعد أن رسم نقفور فوكاس منذ ٢٩٨٨ ( ١٣٥٨ ) خططه الحربية بأكملها ، انقض على كيليكيا كالصاعقة وفى برهة ٢٢ يوما ، استولى على خمسة وأربعين حصنا ويلدا » (١) ، فوقع العدو في ارتباك عظيم • أما نفقور فانه استغل حيرة العدو ، وذهب بستريح في قيسارية • وفي خريف السنة نفسها ( ٢٩٨٨ / ٣٥٨ ) اجتاز جبال طوروس ثانية ومعه جيش من مائتي ألف محارب، قاصدا حلب • وبعد أن استولى على كبليكيا ، اجتاز جبال الأمانوس في أواخر تشرين الثاني » ولم يستطع سيف الدولة أن يدافع عن مضايق الأمانوس لأنه أخذ على حين غرة •

هكذا أصبح الروم على مشارف حاب ، فلما علم بذلك سيف الدولة ، نادى بالجهاد بين جنده ورجاله ، لدفع الخطر الداهم ، هذا فى الوقت الذى كان فيه الروم قد وصلوا الى « اعزاز » ، ولم بعد مناص من الالتحام فى القتال وجها لوجهه ، واصبح سيف الدولة الآن امام نحو ثمانين ألف جندى رومى (بيزنطى) وليس معه سوى أربعة آلاف مقاتل هم كل من كان معه وقتذاك ، فهل تتحقق المعجزة البدرية مرة أخرى ، وينجز الله وعده بنصر هذه الفئة القليلة المعتدى على عرينها وحرماتها ، كما نصر اسلامهم فى بدر ، على تلك الفئة الباغية المتواهية بكثرتها وكثافتها وعدتها ، واكن هل النفوس والقلوب فى القرن الرابع الهجررى هى نفسها نفوس وقلوب أهل معركة بدر الكبرى فى السنة الثانية للهجرة ،

بهذا الايمان القوى الآمل فى نصر الله ، والمؤمن بعدالة القضية ، وسلامة القصد والهدف ، اندفع سيف الدولة بقواته فى مدافعة الروم « وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » ، وقاتل سيف الدولة بقواته ببسالة نادرة ، حتى قتل أكثر من كان معه ، وارتد هو الى

<sup>(</sup>۱) تذكر الروايات العربية : انها اربعة وخمسون حصنا وليست خمسا واربعون ولا نعلم ما اذا كان هذا من تحريف الاقلام وتصحيفها ، خاصة ان الرقمين متقاربان الى حد كبير .

حلب ، وخيم بظاهرها ، بفكر كيف الخروج من هذا الوضع الحرج في مواجهة الروم(١) .

في هذا الوقت ، كان الروم قد أوغلوا في البلاد الاسلامية ، وقد جهز سيف الدولة فتاه « نجا الكاسكي » في ثلاثة آلاف ، ثم لحقه ، وعلم في الطريق ان الروم في تل جبرين ، وانهم أوشكوا على مداهمة حلب المشهباء ، فعاد سيف الدولة الى لؤلؤته (حلب) ونادى في الناس المجاد ، ووزع مافي المغزائن من سلاح وعتاد ، واندلع القتال بين الجانبين ( الاسلامي والبيزنطي ) ودارت معركة غير متكافئة ، تطايرت فيها الرؤوس ، وتناثرت الاشلاء ، وصارت الدماء تجرى في الشوارع أنهارا ، رام ينج سيف الدولة الا بصعوبة بالمغة ، حيث اتجه الى بالس الرقة ( ) ، فطارده ابن الشمشقيق ( يوحنا زيمسكيس ) في عشرين الفي فارس رومي ، لكنه لم يتمكن من القبض على سيف الدولة مما حز في نفسه كثيرا ، وأذخل الحسرة في نفس نقفور اللعين ( ) .

وقد ذكر شلومبرجر (٤) كيف كان سيف الدونة عظيما فى انكساره كعظمته فى انتصاره ، وأن « امبراطورية البيزنطيين العظيمة هذه ، التي ملكت العالم القديم ، كانت، تضافه منتصرا وتجله ( تحترمه ) منكسرا » • « ففى سنة ٢٩٩٨ ( ٢٥١ه ) فامت على أبواب حلب معركة بين الجيش البيزنطى ، والجيش الذى يقوده سيف الدولة الأمير » • أما كيف كان القتال فى هذه الملحمة ، فلا يستطيع وصفه غير الذى شهد المعركة ، وأطل على ساحتها وميدانها « ومع ذلك يصف لنا المؤرخ المذكور كيف كان الأمير ( سيف الدولة ) يثير حماسة الامبراطور ، ويلهب شعوره ، حتى اضطر قيصر البيزنطين الى مصارحة قواده ، لا أربده قتيلا ، بل أريده أسيرا ، فأيكم كانت

<sup>(</sup>۱) سامي الكيالي: سيف الدولة ص ۱۱۱ - ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٢) بين حلب والرقة على الضفة الفربية لنهر الفرات .

<sup>(</sup>٣) سامى الكيالى: سيف الدولة ص ١١٢٠

<sup>(</sup>٤) شلومبرجر : حلب تنانس بيزنطة ( نقلا عن سامى الكيالى : المرجع السابق ص ١١٣) .

له القدرة على أسر منتحة مقاطعة كاملة » • وهذا لعمرى فيه الكفاية لبيان ما أحدثته حملات سيف الدولة من وتسع مؤلم فى نفوس الروم أمبر اطورا وقادة وجنودا •

### نقفور يدخل حلب:

ترك سيف الدولة حلب ، ففقدت المدينة بخروجه منها بعض آمالها الكبار ، مما جعلها تشعر بيأس قاتل ، وحيرة ملحة ، وذهول عميق ، فماذا عساها تفعل ؟ لقد تناثر فرسانها ، وتفرق جيشها ، فلم يبق فيها غير الكهول والاطفال والنسوة وبعض الحرس ، فهل تستسلم المدينة لهذه القوة الباطشة نتفعل غيها ما تشاء ، ؟

لقد اصبح البيزنطيون قريبيين من حلب ، فحوموا حولها • أما أهلها فاعتصموا في الداخل ، وأغلقوا الابواب ، واستعدوا للقتال بهذه الروح القوية التي ايقظها فيهم الأمير الحمداني الهمام ، لتنقلب في هذه اللحظات العصيبة وهجا ولهيبا ودما • ولكن هذه القوة البسيطة العزلاء من السلاح ، لمن تستطيع مقاومة جيش جرار ، من ثمانين الف مقاتل ، مدججين بالسلاح والعتاد عدا المشاة ، ومع ذلك قاتلوا زودا عن حماهم(۱) •

لقد أسفرت المواجهة عن استشهاد أكثر من ثلثمائة مسلم بينهم غير واحد من بنى حمدان منهم أبو طالب بن حمدان وابنه ، وداود بن على كاتب سيف الدولة ، وأبا نصر بن حسين بن حمدان ، وظال البيزنطيون يحومون حول البلد (حلب) دون أن يدخلوها ، شم اتجهوا الى قصر الأمير سيف الدولة الحمدانى ويسمى الدارين خارج البلد ، وكان مما انبهر له نقفور فوكاس ، بسبب ما كان فيه من التحف والنفائس والزخارف والعتاد ، غير ان اعجابه بالقصر وانبهاره به ، لم ينجياه من الدمير والتخريب ، ومما يذكره المؤرخون ان مما نقل من القصر «أربعة ملايين درهم فضة ، آلاف من البغال ، وحصنا (جمع حصان) من نجد ، وأفراسا عربية ، وستة آلاف ذراعه ١٠٠٠ حملا

<sup>(</sup>١ سامي الكيالي : سيف الدولة الحمداني ص ١١٣ - ١١٤ .

ورسما فقط • وللحق فان الخليفة كان يشعر ويحس بشعور واحساس الشعب المسلم • لكنه كان مسلوب الارادة والسلطة ، لا يملك \_ ازاء ما سمعه من قول \_ الا أن يقابل كالم الناس له بكثير من المرارة تسكن فى نفسه • وكانت أجابته للرعبة ناطقة بما وصلت اليه حال الفالمة والخلفاء آنذاك من الضعف والهوان ، لنسلط آل بوية على الخليفة ، واستبدادهم دونه بالسلطة ، وتسلطه، على الناس • لكن التاريخ لن يعفر لهم ذلك أبدا •

وقد حاول سيف اندولة أن يلتقى بالجيش البيزنطى سنة ١٥٥٩ بعيدا عن حلب ، لكنسه أدرك أن هيزان الموقف لن يكون فى صالحه فى حالة المواجهسة ، لتفوق العدو عددا وعدة ، وبذلك بعث بغلامة نجا الكاسكى « على رأس جيس من ثلاثة آلاف ، ثم بحقه ، ثم عاد فوزع ما فى المخزائن من السلاح ، ودار القتال بين الفريقين وكان قتالا غير كافىء عددا ، اذ كان ثلاثة آلاف جنسدى للحمدايين يقاتلون ثلاثين الف جندى رومى (بيزنطى) ، فضلا عن نجده وافتهم قدرها أربعون الفا آخرين كان فيهم يوحنا زميسكيس نفسه ، فكانت النتيجة بطبيعة الما ليست فى صالح المسلمين (العمدانيين) ، الذين وقع منهم كثير من القتلى ، فضلا عمن أسر ، بينما لاذ فريق ثالث بالقلعة (قلعة منهم كثير حلب) فنجا بذلك ، أما المدينة فقد أحكم الروم حصارها ، وحاولوا ختم قرة فى سهورها وقد نجحوا فى ذلك ، لكن الأهالى \_ كما قلنا اعادوا ترميم الجزء المنظم عن السور (۱) ،

وكان أكثر من اعتصم بقلعة حلب من العلوبين والهائسميين والوزراء ، والكتاب ، وجمهور من الأهالي ، فضلا عن فريق من المقاتلة ، وقد امتنعت القلمة على الروم على الرغم مما بذله نقفور في محاولة اقتحامها ، وهكذا تبغى قلعة حلب بيد الحمدانيين ، لم تصل اليها يد الروم هذه المرة ، وكان ذلك مما استاء له ابن أخت نقفور لموكاس ، الذي أصر على اقتصام انقلعة ، فكان في ذلك كمن سعى الذي تصر على اقتصام انقلعة ، فكان في ذلك كمن سعى الله عنه بظلفه ، اذ تناواه واحد ممن في القلعة بطعنة رمح أردته

<sup>(</sup>۱) مصطفى الشكمة : سنف الدولة الحمداني ص ۱۳۶ – ۱۳۰ ومحمد كرد على : خطط ۱۹۱/۱ ٠

قتيالا لتوه • فحزن نقفور لمقتله ، وانتقم له بمقتل ألف ومائتي مسلم أسير أو أكثر على مرأى ومسمع من الحلبيين ، امعانا في ارهابهم والانتقام منهم (۱) •

وعلى الرغم من كل ذلك ، استعصت قلعة حلب على نقفور وجيوشه سنة ١٥٩ه ( ١٩٩٢م ) مما جعل الوساوس والمضاوف تنتابه ، خشية أن يتعرض بقواته لانقضاضة مباغتة من هنا أو هناك ، فانسحب بعد أن أمر سكان حلب بالعودة الى زراعة الأرض وفلاحتها ، قائلا لهم أن هذه البلد صارت لنا (للروم) ، وأنه سيعود فى العام المقبل ليحصد مازرعوه (١) ، وفى ذلك يذكر ابن مسكويه (١) : ان « نقفور سار الى بلد الروم ( القسطنطينية ) بما معده ، ولم يعرض لسواد حلب والقرى التى حولها ، وقال لأهلها : هذا البلد قد صار لنا ملا تقصورا فى العمارة ، فانا بعد قليل نعود اليكم » .

وهكذا انتهت هذه الحملة البيزنطية الكبيرة على حلب بالانسحاب في نفس العام ( ١٥٩ه) ، دون أن تتمكن من تحقيق ما كان يعتبر هدفا رئيسيا لها ، وهو وضع حد نهجمات السلمين المتوالية بقيادة سيف الدولة الحمداني ، وضم هذه البلاد ( بلاد الشام كلية ) الى دائرة السيطرة والنفوذ البيزنطي ، الذي اندحر عنها لثلاثة قرون كاملة (٤) ، وقد شاع خبر انسحاب نقفور والقوات البيزنطية الغازية ، كاملة (١) ، وقد شاع خبر انسحاب نقفور والقوات البيزنطية الغازية ، وعلم بذلك سيف الدولة \_ وكان في قنسرين وقتذاك \_ فأسرع الى عاصمة ملكة دامع العين ، حزين النفس ، مصدوع القلب ، لما آل اليه عاصمة ملكة دامع العين ، حزين النفس ، مصدوع القلب ، لما آل اليه عالى على على الشهراء ، وكان قد اعتاد دخولها دخول الظافرين ، مستقبلا عالم خليد والأهازيج ، مشنفا أذنيه بأبيات من الشعر يقرضها لها المتنبى وغيره من شعراء العصر ، لكنه هذه المرة لا يسمع الا بكاء المتنبى وغيره من شعراء العصر ، لكنه هذه المرة لا يسمع الا بكاء أو عويلا ينطلق من صدور أمهات وزوجات ثكلى ، ولا يرى الا أصداء

<sup>(</sup>١) ابن مسكوية : تجارب الأمم ١٩٣/٢ ــ ١٩٤ .

<sup>(</sup>۲) سامى الكيالى: سيف الدولة ص ١١٧ - ١١٨ ومصطفى الشكعة: نفس المرجع ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن مسكوية : تجارب الأمم ٢/١٩٤ (حوادث ٣٥١ ه) .

<sup>(</sup>٤) سامي الكيالي: سيف الدولة ص١١٨.

ومما يذكر أن الحرس نفسه \_ وهم بشر أيضا لهم احتيساجات البشر العادية \_ اشتركوا في أعمال النهب • فيورد ابن مسكويه أن رجال الشرطة بحلب ذهبوا « المن منازل الناس وخانات التجار ينهبونها وقيل للناس الحقوا بمنازلكم فانها قد نهبت • فنزلوا عن السور وأخلوه ومضوا الى منازلهم مبادرين ، ليدفعوا عنها » (١) •

لما رأى الروم أن الاضطرابات عمت حلب وأهلها ، اقتتهم نقفوز وجنوده أبواب المدينة ، ودخاوها ونفوسهم تغلى في مواجل المحقد والانتقام ، فأعملوا القتل والنهب والتدمير في المدينة ستة أيام كلملة ، من يوم السبت الى يوم الاحد اثلاث بقين من ذى القمدة ١٥٥١ هزي، وهكذا خضعت حلب البطش البيزنطى ، فروعت النساء والأطفل الن وعاث جند الروم في أرضها فسادا ، منتهكين الحرمات ، ووضعوا اللسيف في الناس ، فقتلوا كل من لقيهم ولم يرفعوا الا يعد أن كلوا وضحوا السيف وكان في البلد من أسارى الروم ألف، ومائتا رجل ، فتخلصوا (بعربوا به من المسلمين ) ، وحملوا السلاح على المسلمين ، وكان سيف الدولة بقد من الروم سبعمائة رجل ليفادى بهم ، فأخذهم الدمستها والقائد ومن البيزنطى ) وضبى من البلد ومن الميلمين والمسلمات ، بضمة بعشي آليف صبى وصبية ، وأخذ من خزائن سيف الدولة ، وأمتعة التجار ما لا يحد ولا يوصف كثرة (١٠٠٠)،

وقد عمد الروم بقيادة نقفور فوكاس « المى الصابيه المتى يخبرز فيها الزيت (أى يحفظ) فصب فيها الماء عتى فاض الزيت على على عهمه الأرض و وخرب المساجد ، وأقام فيها (قى حلب) تسمعة أيام (ع) « ثم قال نقفور » : هذا البلد قد صار لنا فلا تقصروا فى الممارة من فإنا معد قليل نعود البكم (٥) • والحق ، ان نقفور استخدم كثيرة من القيالة المعارقة المنابئة المنابعة المنابعة

<sup>(</sup>١) ابن مسكوية : المصدر السابق ج ٢ ص ١٩٢ (حوادث ١٥٦ه) .

<sup>(</sup>٢) ابن العديم : زبدة الحاب جـ ١ ص ١٣٣ وابن مسكوية المسدر نفسه ١٩٢/٢ - ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن مسكوية : المسدر السابق جـ ٢ ص ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن مسكوية : المصدر السابق ١٨٣/٢٠٠٠

<sup>(</sup>٥) ابن مسكوية : نفس الصدر ١٩٣/٢ .

المضيسة التي لا تتفق وقانون الحروب الذي كان يلتزم به سيف الدولة. (١) .

اتصل المحمدانيون - أبان المعركة التى دارت رحاحا على أبواب حلم ( ٩٣٤ - ٣٣٤ه) حلب عام ( ٩٣٠ - ٣٣٠ه) حلب عام ( ١٣٠٤ - ٣٣٠ه) طالبين منه أن يمدهم منجدة ، لكيلا يتاح للروم المفرصة فى أن يمضوا فى غزوتهم الكبرى ، فماذا كانت النتيجة ؟ وماذا حدث ؟

يقول الذهبى ... ف كتسابه تاريخ الاسسلام ... « وذاع الخبر في مغمداد ، فأغلق النساس الأسواق ، وذهبوا الى باب الخسلافة ، ومغهم كتساب يشرح مصيبة حلب وضجوا ، • فضرج اليهم الحاجب ، وأوصل الكتاب الى الخليفة فقرأه ، ثم خرج اليهم (الحاجب) وأفهمهم أن الخليفة بكى ، ونقسل اليهم نص ما قاله : لقد غمنى ما جرى ، وأنتم تعلمون أن سيفى معز الدولة ، وأنا أرسسله في هذا : لكن أهسل المعواق .. الذين تربطهم ببسلاد الشام أواصر القربي والدم واللغة المعواق .. الذين تربطهم ببسلاد الشام أواصر القربي والدم واللغة المواق المواب ، فضح الناس وطلبوا إلى الخليفة أن يخرج المؤل المجوات ، وأن تكتب الى الخليفة وتجمع الجواس ، والا فانعزل لتولى غيرك » (٢) ،

وكان هذا يعتبر دليا واضحا على مدى فداحة المصيبة ، التى توشك أن تحال ليس فقط بالحمد نبين في حلب والثغور الشامية به بالمعالمين جميعا ، فلقد كانت هذه الكلمات على ايجازها بمثابة سعرفيسة تخرج من قلب أملة متأللة تدرى أية كارثة تحدق بالدولة الاستلامية وشعوبها ، اذا لم تتوحد الصفوف وتصدق النيات ، وتصدد متصدية لهذه الأخطار الداهمة ، وتتكاتف لدحرها ودرئها ، وما أشبه الليلة بالبارحة ، أفها نتعظ ؟ ،

لكن الخليفة ما كان يستطيع أن بفعل شيئا-: وقد أصبح شبحا

<sup>(</sup>١) مصطفى الشكعة : سيف الدولة الحيداني ص ١٣٤. .

<sup>(</sup>٢) راجع أبن مسكوية : تجارب الإمم ص ٢٠١ وتد روى ابن مسكوية ذلك بنص الذهبى ، راجع ايضا : سامى الكيالي : سيف الدولة ص ١٣١ .

الخراب يرن في جنبات حلب ، وأصوات البوم ينعق بين أطلالها ورسومها • بل أنه ليسمع بكاء الدينة الثكلى نفسها ، وقد سادها حزن عميق دفين ، وذهول مخيف(١) م

والواقع أن خسائر العرب في معركة حلب كانت فادحة : سواء في الرجال أو المال أو المعتاد ، فمن الرجال قتل الكثير من أعيان حلب وعلى رأسهم أبو طالب بن داود بن حمدان ، وابنه ، وداود بن على ، وأبو محمد الفياضي كاتب سيف الدولة ، وأبو طالب النعوى ، وغيرهم آلاف من الرجال والنسوة والأطفال ، وفي الخسائر المادية ، فقد نهبت المتاجر والموانيت عن آخرها ، وكانت تحوى بضائع بالملايين من المنائير (٢) • كما أخددت من خزائن سيف الدولة ، وأمتعة التجدار ما يند عن المصر • هذا فضللا عن المساد البيزنطيين المونة المدينة ، اذ كانوا يصبون الماء على المباب التي يخزن فيها الزيت حتى قاض على وجمه الأرض ، واحرقوا مسجد المدينة البهى الجميل الرائع ، وخربوا قصر الحلبة أجمل قصور حلب ، ونهبوا كل ما كان في حلب من خيل وسلاح وعتاد وميرة وديباج وحرير وأوان ذهبية قيمه، بل انهم نقلوا سقوف الدار انحمدانية معهم حيثكانت مذهبة (١٠) .

ويوضح ابن العديم ان سبب هزيمة المسلمين في حلب راجع الى عدم سماع أهلها أمر سيف الدولة (١) « بالتحصن خلف الأسوار لحين استرجاع جبشه الذي كان قد توغل به في بلاد الروم » • اذ قال لهم :

<sup>(</sup>١) سامى الكيالى "سيف الدولة ص ١١٩

<sup>(</sup>٢) مصطفى الشكعة : سعف الدولة ص ١٣٦ وابن الأثي : الكامل ٣٠٢/٧ وابن مسكوية : تجارب ١٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) يتدر ابن مسكوية الأموال التي وجدها نقفور في قصر الحلب بنحو ثلثمائة وتسعين بدرة ، ويستطرد ابن الاثم بأن الروم استولوا على الف واربعمائة بغل وعلى كميات كبيرة من الأسلمة . ويضيف ابن ظاهر ان الروم أخذوا ثلثمائة حمل من البز والديباج ، وخمسين حملًا من أواتي الذهب والفضة . وثمانهائة رأس من الخيسل ومائة حمل من السلاح والنساطق. والتجانيف والسيوف ونقل معه ستومًا . راجع ابن مسكوبة ١٩٢/٢ وابن الأثير : ٧/٧٦ وابن ظافر : ١/ورقة ، ١ أ ـ ب.

<sup>(</sup>٤) ابن العديم: زبدة الملب ١٣٣/١ ويسكوية ١٩٢/٢ - ١٩٣ وابن الاثير : ١٠٤/٨

« اغلقوا الأبواب واحفظوها وأمضى أنا وانظم جنودى وأعود اليكم ، وأكون من ظاهر البلد وأنتم من باطنه ، غلا يكون دون الظفر بالروم شيء » • غلما أبى الحلبيون ذلك قال لهم : « اثبتوا غاني معكم »(١) •

لقد انتقم الروم في هجوم ( سنة ٢٥١ه ) من العاصمة العتيدة العنيدة بتدميرها واحراقها بعد استعمال وسائل الغدر والخسة • وكان من الممكن أن تظل البلد صامدة ، وتستعصى عليهم لولا حركة النهب ، والسلب الذي قام بها بعض اللصوص داخل المدينة • الأمر الذي شعل \_ كما أوضحنا \_ المدافعين عن حمابة السور : لكي يحافظوا على أعراضهم وأموالهم (٢) • ونعتقد أنه لو كانت هناك قيبادة من أى نوع داخل المدينة ، ولو أن الأهالي سمحوا لسيف الدولة بجمع الجيش ، وتحصنوا داخل أسوار المدينة لحين عودة سيف الدولة \_ بعد. تجميع قواته واعادتها من أرض الروم كما أشار عليهم الماد نقفور خائبا مدحورا الى بلده ، ولما أمكنه أن يحصل على مثل هذا. النصر الرخيص الخسيس الذي احرزه بالغدر والخسة (٢) .

## آخر أيام سيف الدولة : (٢٥١ ــ ٢٥٦م):

لم تذهب الهزيمة أمام الروم في حلب بثبات وعزم الأمير المحداني « سيف الدولة » ، بل انه عاد الى عاصمته في نفس الشهر ، وقد وقف على اطلال الدينة (حلب ) يساوره ويكتنفه حزن عميق وألم يعصر فؤاده ، مع اصرار في النفس على الانتقام لرجاله ، وللكرامة العربية الاسلامية ، وللأبرياء العزل الذي قتلهم الروم في حرويهم بخسة ودناءة (٤) .

خرجت جيوش السلمين من طرسوس واقتحمت بلاد الروم ، وأوقعوا بجيوشهم وعادوا بغنائم وافرة • ولما علم سيف الدولة مما دب من خلاف بين الأسرة الامس اطورية والادارة البيزنطية على من

<sup>(</sup>١) ابن العديم : نفس المصدر ١/٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) مصطفى الشكمة : سبف الدولة الحمداني ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) مُصطنى الشكعة : المرجع السّابق ص ١٣٧ . (٤) مصطنى الشكعة : المرجع السابق ص ١٣٧ .

يلى المعرش الامبر:طورى المبيزنطي ، انتهز الفرصة ودخل بلادهم ، وأحرقها وسبى أكثر من ألفين ، كما غنم الكثير من المواشي ( أكثر من مائة ألف رأس ) • وظل يضرب بالادهم حتى وصل الى ملطية وكان ما غنمه وسياه يضيق عنه المصر (١).

ومن ناحية أخرى انسحب نقفور فوكاس وجيشه من حلب فى أوائل ذى الحجة سنة ٣٥١ ه ( الموافق ٣١ ديسمبر ٩٦٢ م ) وقد عمل - أثناء انسحابه - على الانتقام من البلاد التي اتخذها السلمون معاقل قوية ومراكز حصينة لغزو بلاد الروم • وكانت الميصة وطرسوس من أقوى هذه المعاقل ، وقد عرف أهلها بالصبر والجلاد والجهاد • وقد اعتمدهم سيف الدولة في الكثير من غزواته وحروبه ، فكانوا سنده المكين ودرعه المصين (٢) ويروى أن الروم أسرت في شوال سنة ٢٥١ ه أبا فراس المارث بن سعيد بن حمدان من منبح التي كان متقلدا أمرها ، كما فتحت حصن دلوك عنوة (٢) ه

أما سيف الدولة فقد سار مع غلامه نجا الى طرسوس سنة ٣٥٢ هـ ، على رأس بغايا قواته الحمدانية ، وانضمو! لأهلها في معركة ضد الروم ، لكن سيف الدولة رأى \_ بخبرته الحربية \_ أن يقسم الجيش الى فريقين ، فرقة من الطرسوسيين تتجه الى طرسوس ، وأخرى بقيادة غلامه نجا الكاسكي من القوات أأحمدانية تتوجه الى جهة الخرى ، ليشعب الجبهات على الروم فيشتت قواتهم ، بينما تولى سيف الدولة مهمة حماية الحدود ، وظل جنوده يتعقبون جند الروم حتى أجلوهم عن البلاد الاسلامية ، ومما يذكره المؤرخون العرب أن القوات الطرسوسية والحمدانية وصلت في تعقبها للروم حتى مدينة قونية (أو قمونية)(١٠٠٠

غيذكر ابن مسكويه (٥) أنه في هـذه السنة ( ٣٥٢ ه ) ورد الخبر

<sup>(</sup>١) مصطفى الشكعة: سبف الدولة ص ١٣٧ - ١٣٨٠

<sup>(</sup>۲) سامى الكيالى : مرجع سابق ص ١١٩٠ . (٣) ابن الوردى : تتمة المضاصر ٢٣٣/١ .

<sup>(</sup>٤) ابن مسكوية : تجارب الأمم صر ١٩٨/٢ ٠

<sup>(</sup>٥) ابن مسكوية : المصدر السابق ١٩٨/٢ - ١٩٩

بأن الطرسوسيين غزوا ودحلوا من درب من دروب الروم الى بلد الروم ، ودخل نجا \_ غلام سيف الدولة \_ من درب آخر ، فغنم أهل طرسوس غنيمة يسيرة ، وأقام سيف الدولة على درب آخر ، ولم ولم يدخل لانه عليلا من فالح لحقه قبل ذلك بسنتين (حول سنة ٣٥٠ ه) ، فلما خرج نجا والطرسوسيون عاد بسيف الدولة الى حلب وهو عليل ولحقته غشية ظن معها أنه تلف » •

وقد أشاع هبة الله بن ناصر الدولة الحمدانى ، خبر وفاة سيف الدولة خطأ ، وكان يتعجل وفاته أملا فى أيلولة ملك الحمدانيين اليه بعد سيف الدولة ، اذ كان خصما ومنافسا له ، وكان هبة الله هذا يحكم حران ، فاستبد بأهلها حتى شعبت عليه البند وأهلها ، وضجوا من عسفه بهم ، فقاموا بثورة ضده ، ظنها بعض المؤرخين حطأ من عسفه بهم ، فقاموا بثورة خده ، طنها بعض المؤرخين حطأ انها كانت ثورة على سيف الدولة ، وحقيقة الامر أنها كانت ضد استبداد العمال ، لما أنزلوه بالرعية من عنت وارهاق (١) ،

أرسل سيف الدولة غلامه نجا الكاسكى سنة ٣٥٦ ه الى منطقة حران ، لاخماد الثورة التى الدلعت هناك ضد حاكمها هدة الله بن ناصر الدولة ، وانهاء تمرد هذا الحاكم على عمه سيف الدولة (٢) ، لكن نجا لم يكن أمينا في تنفيذ ما كلف به من مهام ، اذ ترك مهمته وطفق يفرض الضرائب والأتاوات على أهل حران ، « حتى ظلمهم وأجحف بهم ، وصادرهم على ألف ألف (مليون) درهم ، ووكل بهم حتى أدوها في خمسة أبام بعد الضرب الوجيع ( المؤلم ) بحضرة عيالاتهم وأهليهم ، فأخرجوا أمتعتهم وباعوا كل ما يساوى دينارا بدرهم ، لان أهل البلد كلهم كانوا يبيعون ، ليس فيهم من يشترى بدرهم مصادرون ، فاشترى ذلك أصحاب نجا بما أرادوا وافتقر أهل البلدة » (٢) ،

<sup>(</sup>١) سامي الكيالي: سيف الدولة من ١١٩ ـ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن مسكوية : تجارب الأمم ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : جـ٨ ص ١٨٠٠

وقد أورد ابن مسكوية تفصيلا لما أوقعه نجا بأهل حران من عسف ، وما وقع هو فيه من انحراف عن القصد ، الذي جاء من أجله الى حران ، وخروجه على ولى نعمته ، حيث قال (١) : « مده وسار نجا الى حران ، فلما قرب منها هرب هبة الله الى أبيه ( ناصر الدولة ) ، وأسلم ( سنم ) أهل حران ، فتحرك نجا خارج حران ، وخرج اليه وجوه أهلها وأشرافها وهم سبعون شيخا ليسلموا عليه • فوكل بهم وتهددهم • • ، وطالبهم عن البلد بألف ألف درهم أرش ( مقابل ) ما عملوه من غلق الأبواب في وجه أخيه « نما » ولم يسمع لهم عذرا • وجرت لهم معه خطوب ، الى أن قنع منهم بثلثمائة ألف درهم وعشرين ألف درهم ، ووجه معهم بالفرسان والرجالة ، والزمهم الاجعال ( الالترامات) الثقياة ، ورسم ( أمر ) أن يستخرج له المال في يوم واحد ، وبعد الجهد الى أن يكون الدة خمسة أيام • وقسط المال على أهل البلد ، وأدخل فيه الملي والذمي والسوقة والنساء الارامل وغيرهم ، روضع عليهم العصى والضرب في دورهم بحضرة حرمهم وعيالاتهم ، مأخرجو! أمتعتهم ، وباعدوا ما يساوى دينارا بدرهم ، ولم يجدوا من يشترى ، لان أهل البلد كلهم كانوا يبيعون • فاشترى أصحب نجا الامنعة والحلى بحكمهم وبِما أن ادوا ولزم (أمساب) أهل الباد من الأجعال ، أمر عظيم ، وضرب بذلك البلد ، وافتقر أهله ، وانصرف عمم نجا الى ميافارقين بعد أن استوفى جميع المال ، وترك البلد شاغرا ، فتسلط عليه العيارون • وأظهر نجا الضالف على مولاه سيف الدولة ، والخروج على طاعته ، ولم يزرع في هذه السنة أحد بديار مضر كبير شيء للجور الذي كانوا فيه» •

وهكذا نجد أن من وثق فيه سبف الدولة ، وأوكل اليه مهمة اقرار الأمور وتهدئتها في حران ، يقترف ما هو أبشع من الظلم ، ذلك أنه « لما اجتمعت عنده ( نجا ) هذه الاموال قوى بها وبطر ، ولم يشكر ولى نعمته ، بل كفره ، وسار الى ميافارقين ، وقصد بلاد

<sup>(</sup>١) ابن مسكوية : تجارب الأمم ج ٢ صل ٢٠٠ (في الأصل ٢٦١) ٠

أرمينية • وكان قد استولى عليها \_ كثير منها \_ رجل من المعرب ، يعرف بأبى الورد ، فقاتله ( نجا ) فقتل أبو الورد ، وأخذ نجا قلاعه وبلاده ( خلاط ، وملازكرد ، وموش ) وحصل له من أموال أبى الورد شىء كثير فأظهر المصيان على سيف الدولة(١) •

والحق أن وقع ثورة هب الله بن ناصر الدولة الممدانى ، على عمه سيف الدولة ، وتمرد نجا الكاسكى على طاعنه ، كان شديدا على نفس سيف الدولة ، ذلك أنه نم يكن يتصور أن يصل الامر الى هذه الدرجة من المجمود والنكران ، وقد بلغ من تأثير سيف الدولة أنه كان كلما تذكر هذا الموقف طفر الدمع من عينيه ، خامسة وأنه أصبح امام خصم عنيد يسعى الى قهره وقهر المسلمين في عقر دارهم وهو العدو البيزنطى ، بينما بعض رجاله ومن كان يعتقد في شدة اخلاصهم له ، يتقضون عليه بقيادة نجا ، فضلا عن طعنه نجلاء أغمدها هبة الله ابن ناصر الدولة في صدر سيف الدولة بتمرده عليه ، واذا أضفنا الى هذا الهم كله أن المرض بدأ يهاجم سيف الدولة ، وأصبح بذلك لا يقوى على المفالسة والصمود ، أدركنا الى أى مدى كان وضع سيف الدولة وموقفه حرجا ، لكنه مع ذلك لم يستسلم لكل هذه المؤسسات وصمم على معاقبة غلامه نجا ، كان هذا هو الوضع في داخل الجبهة الاسلامية المتحملة مسئولية المواجهة مع الروم ، ونعنى بها جبهة المحدانيين ،

ومن ناحية أخرى غان الوضع داخل الجبهة البيزنطية لم يكن أحسن حالا عما كان عليه الامر بين عناصر الحمدانيين ، ذلك أن الامبراطور رومانوس الثاني مات سنة ٩٦٣ م ( ٣٥٢ ه ) تاركا زوجة شنابة هي ثيوقانو Theophana ورلدين ، أولهما باسيل ( وكان عمره لا يزيد على سوعة أعوام ، وثانيهما قسطنطين وكان لا يزال في الثانية من عمره ) ، فأعلن نقفور غوكاس نفسه وصيا على هذين الطفلين ، ثم لم يمضي كثير وقت ، حتى تزوج من أمهما

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : الكامل جـ ٨ ص ١٨٠ وابن مسكوية : تجارب الأمم ص ٢٠٠ ، ٢١٥ ، ٢١١ ومصطفى الشكعة : سيف الدولة ص ١٥٠ - ١٥١ ،

نيوفانو الجميلة • وبذلك أصبحت السلطة الفعلية فى يده (۱) • وقد اهتم نقفور بالجيش ، حيث كرس كل موارد الدولة الامبراط ورية لتدعيمه • بل أنه اشتط فى هذا السبيل ، حيث أفرط فى فرض الضرائب الباهظة ، مما جلب عليه غضب الشعب بعد أن ذان موضع اعجابه وتقديره (۲) • لكن كل ذلك لم يعره التفاتا ، لانه كان بركز على تحقيق الهدف الرسمى عنده وتحطيم قوة الدولة الحمدانية ، ومد حدود امبراطورية الروم الى سورية والجزيرة ، وفتح بيت المقدس • وهو امبراطورية الروم الى سورية والجزيرة ، ووقف على منبراها وخطب ما اتضح جليا حينما فتح طرسوس ، ووقف على منبراها وخطب قائلا « ان هذه البلدة هى التي كانت تعوقه عن الوصول الى بيت المقدس » (۲) •

لقد كان ممكنا أن يأخذ نقفور فوكاس بيت القدس ، لولا قوة سيف الدولة ويقطته التامة ، وقيادته القوية لجيوشه ومصابرته في القتال ، الا أن نقفور كان مع ذلك ماغيا جبارا ، يصفه المؤرخون فيقولون أنه كان ضخم الجثة عملاقا لدرجة أن البعض كانوا يشبهونه بهرقل ، وكان يزاول الاعمال العنيفة ويهوى الصيد والقنص ، ولا يصرف وقته الا في خوض غمار حرب أو الاستعداد لاخرى (٢) ،

على أي حال ، فقد مدار سيف الدولة سنة ٣٥٣ ه ، الى ميافارقين ، ففر منها غلامه الجدود المتمرد نجا الكاسكى ، فملك سيف الدولة بلاده وقلاعه ، التى أخذها عن أبى الورد ، واستأمن اليه ( المي سيف الدولة ) جماعة من أصحاب نجا فقتلهم ( سيف الدولة ) (٥٠) وكأن سيف الدولة أراد أن يقمع هذه الثورة بهذه الشحة لتكون

<sup>(</sup>۱) ابن المديم : زبدة الحلب ۱ (۱٪ والأنطاكي : تاريخ يحيى بن سعيد الانطاكي ص ۱۱۹ ـ ۱۲۰ ) فيصل السامر : الدولة الحبدانيسة Finlay : Hist. of Byz. Empire, P. 302. من ۱۸۲ ـ ۱۸۲ ق

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زبدة الحلب ١٤٣/١ وبينز: الامبراطورية البيزنطية ص ٦٢٠

٠ ١١٢ - ١١١ منف الدولة ص ١١١ - ١١٢ . Schlumberger!: Nicephore Phocas, P. 309 - 311.

<sup>(</sup>٥) ابن مسكوية : تجارب ص ٢٠٠١ - ٢٠٢٠

وأصحابها عبرة وعظة لن تحدثه نفسه بمثل ذلك مستقبلا • ولعل هذا مما دفع نما أخو نجا أن يستأمن سيف الدولة ، الذي أمنه وأكرمه وأحسن اليه(١) •

لكن سيف الدولة رأى - بعد ذلك - أن ينجه الى أسلوب الملاينة والكياسة ، فى معالجة الموضوع مع نجا ، فأخذ يراسله ويرغبه ويرهبه ، حتى عاد نجا تائبا نادما ، فأكرمه سيف الدولة ، وأعاده الى سابق مكانته (٢) ، وقد استمر نجا فى خدمة سيده حتى قتل ، فهل قتل نجا بتدبير سيف الدولة ؟ ان هذا المدس نستبعده لأنه يتعارض مع خلق سيف الدولة وما جبل عليه من سجايا وصفات حميدة ،

على أنه ربما يكون لزوجة سيف الدولة ـ وقد عز عليها ما وقع ازوجها بسبب نجا وهبة الله بن أخى سيف الدولة ـ يد فى مقتل نجا وهلا يبعد أن تكون هى التى حرضت الغلمان على قتله وخاصة وأنها كانت دائما تتذكر اغارته على ميافارقين وبعد أن عاش في حران وديار مضر وكانت زوجة الأوبر وقتذاك هناك فأمرت بصده بكل الوسائل المكنة ولكن يحيى بن سعيد الأنطاكي يورد رواية أخرى نصها (١) «وسار سيف الدولة الى ميافارقين وأرسل الى نجا يأمره بالمسير اليه و و آمنه على نفسه وماله وسار نجا البه فصفح عنه وأقام عنده و وشرب بين يديه و فلما سك شتم الغامان وغلط عليهم فى القول فاغتاظوا عليه وكانت حرمه « زوجة » سيف الدولة أشد غيظا لحصاره لها وشتمه اباها ، فصاح سيف الدولة على نجا فرامر أن يقام من بين يديه ، فرنب الغلمان عليه ، فقتلوه » وأمر أن يقام من بين يديه ، فرنب الغلمان عليه ، فقتلوه » وأمر أن يقام من بين يديه ، فرنب الغلمان عليه ، فقتلوه » •

ومما يروى أيضا أن نجا أغلظ فى القول لسيف الدولة ، فأهاج هذا علاما آخر لسيف الدولة اسمه نجاح ، فضربه (ضرب نجا) بسيف على رأسه فقتله ، وقد فزع لذلك سيف الدولة فزعا

<sup>(</sup>١) ابن مسكوية : تجارب الأمم ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) سنامي الكيالي : سيف الدولة ص ١٢٠ – ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) الانطاكى : تاريخ يحيى بن سعيد ص ٧٩٢٠.

شديدا ، حتى أغشى عليه فأمرت زوجة سيف الدولة أن يجر نجا من رجله ٤ اللي أن أخرج من القصر ، وطرح في مجرى ماء تصب فيه القاذورات والمباه ، وبقى كذلك ، حتى عصر اليوم التالى ، حيث أخرج نجا ودهن وكان ذلك فيما يروى سنة ٢٥٥ هـ (١) .

على أن اهتمام سيف الدولة بالمواجهة مع الروم لم يفتر ، بل ولم يصرفه عن ذلك ما واجهه من أحداث داخليه . هذا في الوقت الذي كان نقفور يكرر محاولاته لاخذ المصيصة منذ سنة ٣٥٣ ه جامعا لذلك جيشا لجبا • ومع ذلك عجز عن فتح هذه الدينة الثغرية المصينة على الرغم من « نقبه نيفا وستين نقباً في سسورها » • اذ انصرف عنها عاجزاً عن فتحها « لما ضاقت به الميروغان السعر وبعد أن أقام ف بلاد الاسسلام خمسة عشر يوما » (٢) • وقبل أن ينصرف نقفوراً \_ عاجزًا \_ عن المسيصة ، خاطب أهلها ملوحا نهم بالقوة والتهديد ، ويأنى « منصرف عنكم ، لا أعجز عنكم وعن فتح مدينتكم ، ولكن لغسيق العلوفة ، وأنا عائد البكم بعد هذا الوقت فمن أراد منكم الانتقال الى بلد آخر قبل رجوعي ، فلينتقل ومن وجدته بعد عودتي قتلته» (٣) • ولم ينس نقفور عند انسحابه أن يحرق ويخرب ضواحي المصيصة \_ كمادته الاجرامية دائما \_. كما قتل كثيرا من سكانها العزل الابرياء(٤) • كما حمل معة \_ خسيما يروى منالئ والمؤرخون المسلمون (٥) \_ صليبا كبيرا كان المسلمون قد أخدوه في حروبهم السابقة ، حيث وضعه في كنيسة أجيا صوفيا بالقسطنطينية وحمل أيضا أبواب طرسبوس والمصيصة وأذنه ذات الصنعة الدقيقة حيث وضعها فى كاتدرائية شيدها (١) ٠

<sup>(</sup>١) ابن مسكوية : تجارب ص ٢٠٩ ومصطنى الشكعة : سيف

<sup>(</sup>٢) ابن مسكوية: المصدر النسابق ص ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٣) ابن مسكوية : نفس المدر ص ٢٠٢ - ٢٠٣٠

<sup>(</sup>٤) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ( مخطوط ) ا/ورقة ١٩٤ . (٤) ابن تبداد ، مصلی (٤) ابن تبداد ، مصلی : تاریخ الانطاکی ص ۱۲۲ و (٥) الانطاکی : تاریخ الانطاکی ص ۱۲۲ و الانطاکی : الانطاکی الا

<sup>(</sup>٦): الانطاكي: المصدر النسابق ص ١٢٢ وفيصل السامر: الدولة الحمدانية ج ٢ ص ١٨٧ .٠

وكان سيف الدولة فى وقت نزول نقفور على المصيصة سنة ٣٥٣ هـ قد أرسل خمسة آلاف متطوع خراسانى العساونة أهل البلد على مقاومة الغزو البيزنطى ودحره ، وكان هؤلاء الخرسانيون قد جاءوا الى سيف الدولة خلال اشتعال المعارك على الحدود (١) • ولعل ذلك كان مما دعم قوة أهل المصيصة وساعدهم على الثبات والمقاومة ، عاستعصوا بمدينتهم على الغازى نقفور وتواته ، فانسحبوا بعد تدمير الرساتق والقرى المواقعة على الحدود • وهو عمل خسيس تدمير الرساتق والقرى المواقعة على الحدود • وهو عمل خسيس لا يقوم به الا مندحر جبان • عجر عن المواجهة الشجاعة ، وعن مقارعة السيف للسيف فانتقم من قرى آمنة عزلاء وأناس آمنون •

لما انسحب نقفور بقواته خائبا ، اعتقد الضراسانيون أن المواجهة قد انتهت مع الروم ، وبذلك تنتهى مهمتهم ، فانسحبوا ، ولم يتعقبوا نقفور وقواته قتلا وتنكيلا واثخانا ، كما فعل هو بالمدنيين الآمنين ، والحق أن ذلك كان تقديرا خاطئا ، وتصرفا غير سليم ، ولا ندرى كيف تركهم سيف الدولة يفعلون ذلك ؟ ، اللهم الأ اذا كان ما أورده ابن مسكوية ، كان هو الدافع وراء انسحابهم : « وهو شدة العلاء في الثغور وحلب » مما دفعهم الى « رجوع أكثرهم لبغداد ، ثم خراسان » (۲) ، ومما يؤيد هذه الرواية ، ما قاله نقفور لأهل المسحة ارتفاع أسعارها » وبالتالى

ويذكر ابن مسكويه في حوادث سنة ٣٥٣ ه<sup>(٤)</sup> • • « ان الفسلاء المستد بانطاكية وجميع الثغور ، حتى لم يقدر أحد على الخبز ، وأكل الناس الرطبة والحشيش ، وانتقل قوم من الثغور الى الرملة ودمشق وغيرها نحو خمسين ألف انسسان ها من الغلاء ، فان الدمستق ( القائد البيزنطى ) فد جمع الجموع الخروج الى بلاد الاسلام ، وأن السلطان ( سيف الدولة ) بحران مقيم بعد الذي جرى

<sup>(</sup>١) ابن مسكوية : نجارب الأمم س ٢٠٢ ( حوادث ٣٥٣ه ) ٠

<sup>(</sup>٢) ابن مسكوية : المصدر نفسه ص ٢٠٢ (حوادث ٣٥٣ه) .

<sup>(</sup>٣) ابن شداد : الاملاق الخطيرة : ١/ورهة ١٩٤/١٠ ١ :

<sup>(</sup>٤) ابن مسكوية: تجارب الأمم جـ ٢ ص ٢٠٠٣ .

على أهلها من نجا على ظلمهم وطرح الأمتعة عليهم ، والجور في معاملتهم وأن المغلاء بها وبالرقة شديد جدا » .

لكن نقفور رأى أن مصلحة دواته تقتضى القيام بعملية تبريد المجبهة الاسالامية وتهدئة الموقف مع الحمدانيين ، ربما لمساعب داخلية كان يعانى منها ، فضلا عن انشغاله الى حد ما بنثبيت النفوذ البيزنطى فى جزيرة كريت (اقريطش) التى استطاع الروم الاستيلاء عليها من السلمين عند سنة ٣٤٩/٣٥٩ ه ، ولذلك عمد الى سياسة الموادعة والملاينة مع سيف الدولة الحمدانى حيث «هادىء سيف الدولة بهدايا ، فصار (ذلك) سببا لمقام (الدمستق) تقفور فى بلاد الاسسلام ثلاثة أشهر لا ينازعه أحد ، ولا يمكنه فتح المصيصة ، وانصرف عنها لان البلد لم يحمله ، ووقع فى أصحابه الوباء فاضطر الى الانصراف (۱) ، وقد قبل سيف الدولة ما أهداه اليه نقفور ورد عليه بهدايا أخرى (۲) ،

ويرجح أن سيف الدولة اتخذ من قبول الهدليا من تققور والرد عليه باهدائه هدايا أخرى ، سببا ووسيلة لاطلاق وقداء أسرى المسلمين لدى الروم ، وهو أمر هام بالنسبة لسيف الدولة ، اذ كان يحاول تجميع قواته المبعثرة ، والعمل على اعادة تنظيمها ، ليتمكن بالتالي من التصدى للبيزنطيين فيحفظ بذلك دولته من التلاشى والانهيار بعد الجهاد الطويل الذى تحمله ،

وبيدوا أن ما دار بفكر سيف الدولة لم يكن بعيدا عن تقدير نقفور ولذلك انتقل من المصيصة الى قيسارية غأقام سنة يتلمس أنباء المثغور الاسلامية (٢) • حتى اذا أيقن من ضعفها • وعدم قدرتها على

<sup>(</sup>١) ابن مسكوية : المصغر نفسه صن ٢٠١٤ ٠ ٢٠٨٠

<sup>(</sup>٢) ابن مسكوية: المصدر نفسه ص ٢٠٨ ونيصل السامر: الدولة المحدانية ج ٢ ص ١٨٧٠

<sup>(</sup>٣) سامى الكيالى : سيف الدولة ص ١٢٣ وابن خرداذبة : المسالك والمالك ص ٢١٠٠

الضمود والدفاع ، قام - نقفور - بحملته الكبيرة للقضاء على دولة المحمدانيين التى شغلت الروم نحو عشرين عاما كاملة(١) •

وفى ذلك يذكر صاحب كناب نجارب الأمم ٠ « ٠٠ ورد الخبر أن نقفور ملك الروم بنى بقيسارية مدينه ، وهي تقرب من بلاد الأسلام ، فأقام بها ، ونقل اليها عياله ، ليقرب عليه ما يريد من بلاد الاسلام ، وأن أهل المصيصة وطرسوس أنفذوا اليه رسولا يسألونه أن يقبلُ منهم اتاوة يؤدونها اليه ، على أن ينفذ اليهم صاحبا له ليقيم فيهم ، فعمل على أجابتهم الى ذلك • فورد عليه الخبر بأن أهل هذه العلدان قد ضعفوا جدا ، وانه لا ناصر لهم • ولا دافع له عنها ، وأنه لم تبق قوات وانه آل الأمر بأهل طرسوس اني أكل الكلاب والميتة ، وانه يخرج منها فىكل يوم ثلثمائة جنازة ، فانصرف رأيه عما كان عمل عليه ، وأحضر رسولهم وضرب له مشلا ، وقال : مثلكم مثل الحية فى الشتاء اذا لحقها البرد ذبلت وضعفت حتى يقدر من رآها أنها قد ماتت ، فإن أخذها وأحسن اليها ، وأدفأها ، انتعشت وادغته • وأنتم انما بخعتم (أى خضعتم ) بالطاعة لما ضعفتم ، وان تركتم حتى تستقيم أحوالكم تأذيت بكم » وأخد الكتاب الذي أروده فأحرقه على رأسه فاحترقت لحيته ، وقال : « امضى اليهم وعرفهم أتسه ليس عندى الا السيف » + غانصرف ( الرسول ) • وجمع اللك ( نقفور ) جيوشه وعمل على أن ينفذ جيشا الى الشام ، وجيشا الى الثغور وجيشا الى ميافارقين ، وكان سيف الدولة بميافارةين قد تخلص البطارقة الذين في يد نجها وكان بميافارقين نحو ألف كر حنطة فمزقها ( سبف الدولة ) وفرقها ائلا تأخذها الروم ١٥٠٠ ٠

انقض نقفور فوكاس بقواته البيزنطية على المسمسة ، ففتحها السيف عنوة يوم السبت الثالث عشر من رجب سنة ٣٥٤ ه بعد أن

<sup>(</sup>١) سامي الكيالي: المرجع السابق ص ١٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن مسكوية : تجارب الأمم ص ٢١٠ - ٢١١ (حوادث ٣٥٤ه) والعريني : الدولة البيزنطية ص ١٥٤ - ٢١٦ .

قتل من أهلها عددا عظيما (١) ، ونقل كل من بها الى بلاد الروم ، وكانوا نحو مائتى ألف نسمة (٢) ، ويضيف الذهبى (١) : أن جماعة من أهل المصيصة رجعوا اليها وتنصروا ، وقد أرجع الذهبى السبب في تمكن نقفور من المصيصة ، الى قيام أهلها « بهدم سورها بالنقوب ، وأن رجلا أشار عليهم أن يضرجوا الاسارى ليعطف عليهم نقفور فأخرجوهم ، فعرفه الاسارى بعدم الاقوات واطمعوه في فتحها ، فزحف عليها » ،

على أن الثابت أن أهل المصيصة قاتلوا المروم فى الشوارع ، من شارع الى شارع الى شارع ، حتى قتلوا من الروم عددا يذكره الذهبى بأربعة آلاف ، غير أن تكاثر الروم على أهل البلد هزمهم ، ومكنهم منهم فقتلوهم ، وأخذوا من أعيانهم مائة ضربوا أعناقهم بازاء طرسوس وكان ذلك مما دفع الطرسوسيين الى اخراج من عندهم من الاسرى البيزنطيين ( ثلاثة آلاف رومى ) وقتلوهم عن آخرهم ، انتقاما لما فعله نقفور وجيشه بأهل المصيصة (3) ،

بعد أن انتهى نقفور من أمر المسيصة ، توجه الى طرسوس ، التى أذعن أهلها له ، بعد أن أيقنوا بعدم جدوى القاومة فسلم ابن الزيات (عامل سيف الدولة على طرسوس) ومولاه رشيق النسيمى طرسوس صلحا<sup>(٥)</sup> • ودخل نقفور المدينة مشترطا على أهلها شروطا أهمها: (١)

أولا: أن يخرج الطرسوسيون عن البلد •

ثانيا : أن يحملوا معهم ما يمكنهم حمله •

<sup>(</sup>۱) ابن الوردى : تتمة ١/٣٣) .

<sup>(</sup>٢) ابن شداد : ألاعلاق المفطيرة ورقة ١/٩٤ - ١/٩٠ (مخطوط) وابن الوردى : تتمة ٤٣٣/١ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي : تاريخ دول الاسلام ١٧١/١ (حوادث ١٥٣ه.)، ٠

<sup>(</sup>٤) ابن مسكوية : تجارب الأمم جـ ٢ ص ٢١٢ ( حوادث ٢٥٤هـ ) .

<sup>(</sup>٥) الذهبي : تاريخ دول الاسلام ج ١ ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن مسكوية : المصدر السابق ٢١١/٢ .

ثالثا: أن تصبح كل الدور بيد الروم •

رابعا: أن من أراد المقام في طرسوس فليتنصر .

خامسا : أن من أراد المقام في طرسوس على دين الاسلام فعليه جزية •

ويذكر ياقوت الحموى (١) أن « خلقا كثيرا تنصروا ، وبقى نفر يسير على الجزية ، بينما خرج أكثر الناس قاصدين بلاد الاسلام وملك نقفور البلد ، وحرق المصاحف وخرب المساجد ، وأخذ من خزائن المسلاح ما لم يسمح بمثله مما كان قد جمع من أيام بنى أمية الى هذه الفاية » •

ويروى ابن الوردى (٢) أن نقفور « أمن أهل طرسوس سنة ويروى ابن الوردى (٢) أن نقفور « أمن أهل طرسوس ، فقال أربعا الله على منبر طرسوس ، فقال أن حوله : أين أنا فقالوا : أيها الله على منبر طرسوس ، فقال : لا ، ولكنى على منبر بيت المقدس ، وهذه المطرسوس - كانت تمنعكم من ذلك ، وجمع مصاحف الجامع ، وكان ألف مصحف في المحرم وطين عليها ، والله أعلم ، وسار أهلها عنها في البر والبحر ، وجهز معهم من يحميهم الى أنطاكبة ، ولقيهم أهل انطاكية بالبكاء والنحيب وكان في أول طرسوس رجل منهم يقرأ (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ) ، وجمل أخرجوس رجا منهم عنه أخرج عنفور ) جامع طرسوس اصطبلا ، وأحرق المنبر ، وحصن طرسوس وتراجع بعض أهلها وتنصر بعضهم ، ثم عاد اللعين الى القسطنطينية »

كما أورد الذهبى \_ فى تاريخه (٣) ، عرضا وافيا لما حدث لدينة طرسوس وأهلها سنة ٣٥٤ ه على أيدى الروم وبسببهم ، حيث

<sup>(</sup>١) ياتوت الحبوى : معجم البلدان (مادة طرسوس) .

<sup>(</sup>٢) ابن الوردى : تتبة المنتصر ج ١ ص ٣٣٤ - ٢٣٤ ٠

 <sup>(</sup>۳) الذهبى : تاريخ دول الاسلام ورقة ۹/۱ وابن مسكوية :
 تجسارب ۲۱۲/۲ حاشية ۱ .

قال: « • • في هذه السنة ( ١٣٥٤ ه ) اشستد الحصار على مدينة طرسوس وتكاثرت عليهم جموع الروم ، وضعفت عزائهم بأفخذ المصيصة ، وبما هم فيه من القلة والغلاء • ولكن سيف الدولة لم يستطع أن ينجدهم ، فانقطعت عنهم المواد ، وطال الحصار فراسلوا نقفور ملك الروم ، ، في أن يسلموا اليه البلد ، بالامان على أنفسهم وأموالهم ، واستوثقوا منه بأيمن وشرائط • ودخل طائفة من وكلاء الروم ، فاشتروا منهم من البز الفاخر والاواني المخروطة واشتروا من الروم دواب كثيرة تحملهم ، لانه لم يبق عندهم دابة الا أكلوها ، وخرجوا بحريمهم وسلحهم وأموالهم ، • ثم دخل الروم مدينة طرسوس فأحرقوا المنبر ، وجعلوا المسجد اصطبلا » •

لقد نزح الطرسوسيون عن مدينتهم سنة ٣٥٤ ه ، بقلوب كسيرة والمتدة حزينة ملتاعة ، ونفوس جزعة ، وعيون دامعة ، وظلوا سائرين حتى بلغوا انطاكية ، لغلما علم بذلك أهل انطاكية ، « وجفوا وهلعوا ، فطردوا عامل سيف الدولة عليهم من بلدهم انطاكية ، واتصلوا بنقفور على أن يؤدوا اليه أربعمائة ألف درهم عدا ثلاثين درهما كجزية عن كل شخص سنويا » ، وكان سيف الدولة فى ميافال قين يرقب الموقف وقلبه يعتصر الما وحزنا(۱) ،

ومما لا شك فيه أن الخيانات الداخلية كانت من أهم العوامل التى مكنت المسروم من رقاب السلمين ، وجعلتهم يتفوقون على الحمدانيين ، وكان من أهم هذه الاحداث تضادل ابن الزيات عامل سيف الدولة على طرسوس ، ومولاه رشيق النسيمى ، عن الصمود أمام الروم ، وقد سار رشيق النسيمى الى جهة حلب وقاتل قرعوية (عامل سيف الدولة) فأرسل سيف الدولة قوة مع خادمه وغلامه بشارة ، فقاتلا بشارة وقرعوية برشيق النسيمى ، فقتل رشيق وفر المسحابة الى انطاكية ، قلما عاد سيف الدولة اجتمع على حربه ابن الأهوازى ودزور الديلمى ، الذي قام محل وشسيق النسيمى ، ف

<sup>(</sup>١) ابن مسكوية : تجارب الأمم ٢/٢١٣ هاشية ١٠٠

طرسوس ، فقتل كلا من ابن الأهواز ودزبر كما قتل من ولاتها وقضاتهما وشيوخهما خلقا »(١) .

هذا فضلا عن مرض سيف الدولة ، الذي أقعده ومنعه من صد غارات العدو ، لدرجة أنه طلب الهدنة من نقفور سنة ٣٥٤ ه (٥٦٥ م) (٢٦) ، وهو ما لم يفعله قبل ذلك •

كان سيف الدولة قد سار \_ قبيل دخول الروم الى طرسوس \_ الى أرزن وأرمينيه وحاصر بدليس ، وخلاط ، التي كان بها أخو نجا الكاسكي ، واسمه « نما » \_ كان قد تمرد الاثنان على سيف الدولة \_ فنملك سيف الدولة ورد الى ميافارقين (٢) .

هكذا تسببت الاضطرابات والمتاعب التى واجهت سيف الدولة ، منذ سنة ٣٥٤ ه وحتى وغاته يوم الجمعة لخمس بقين من شهر صفر سينة ٣٥٦ ه ، في اعاقته عن التصدى بفاعلية وقوة للروم ، وكان من أهم هذه المتاعب : ثوره مروان القرمطى في المسواحل ، وتمرد الانطاكيين بتحريض من رشيق النسيمي للذي كان قد سلم وابن الزيات مدينة طرسوس للروم للي وانضمام بعض الديالة اليه في ثورته ، وسيرهم جميعا لاخذ حلب من يد عاملها الحمداني المسمى قرعوية (غلام سيف الدولة) الذي دافع دفاعا مجيدا(٤) ، لكن سيف الدولة انقض عليهم للي مرضه في أعطاهم درسا قاسيا وسيقة دمنهم حلب وضواحيها ،

هكذا كانت هذه هى الظروف التى حملت سيف الدولة ٣٥٥ ه ( ٩٦٦ م ) ، الى قبول مصالحة الروم • فأرسل الى نقفور ملك ( امبراطور ) الروم يعرض عليه المهادنة ، ليتمكن الطرفان من تبادل

<sup>(</sup>۱) ابن الوردى : تتبة المخنصر جد ١ ص ٣٤) .

<sup>(</sup>٢) ابن شذاد : الاعلاق الخطيرة ورقة ١٩٤/ وب ونيصل السامر : الدولة الحيدانية ج ٢ ص ٢١٢ و ٢١٣ حاشية ١ .

<sup>(</sup>٣) ابن مسكوية : تجارب الأمم ٢١٢/٢ حاشية ١ نقلا عن الذهبى : تاريخ دول الاسلام .

<sup>(</sup>٤) أبن مشكوية : تجارب الأمم ٢/٣١٢ ــ ٢١٤ .

الاسرى • وقد واغق نقفور فوكاس على الهدنة • فأطلق سيف الدولة من كان عنده من بطارقة ( قواد ) الروم الذين كانوا أسرى لديه كما أطلق نقفور رجال سيف الدولة ، الذين كان منهم أبو فراس الممدانى ، ومحمد بن ناصر الدولة ؛ وغيرهما من رجال سيف الدولة وغلمانه • كما اشترى حرية ألفى أسدير بمائة وستين الف ديندار ، بواقع ثمانين دينارا عن كل أسير (۱) • ولما نفذ ماله اشترى الباقين بأن رهن بدنته ( درعه ) والجواهر المعدومة المدال ، ثم عاد الى عاصمة ملكه ومعه من أطلقهم من رجاله وغلمانه (۲) •

وقد أورد ابن الوردى وصفا لعملية الفداء هذه ، ضمن حديثه عن حوادث سنة ٢٥٥ ه حبث قال (٦) ، « ٠٠٠ وفيها ( آى سنة ٢٥٥ ه وصلت الروم اللى آمد وحصروها ، ثم انصرفوا وقاربوا نصيبين ، ثم ساروا ونازلوا انطاكية طويلا ثم رحلوا الى طرطوس ، وفيها وقع بين سيف الدولة وبين الروم الفداء ، فخلص أبا فراس ابن عمله وغلامه روطاس وجماعة من أكابر الطبيين والحمسيين ، ولما لم يبق معه من أسرى الروم أحد ، اشترى الباقين كل نفس باثنين وسبعين دينارا ، حتى نفذ ما معه من المال ، فاشترى الباقين الماتين ورهن عليهم بدنته الجوهر المعدومة المثل ، ثم لما لم يبق أحد من السرى المسلمين ، كاتب نقفور ملك الروم ، وهذه محاسن سيف الدولة » أسرى المسلمين ، كاتب نقفور ملك الروم ، وهذه محاسن سيف الدولة »

وكان مما أنفقه سيف الدولة فى عملية الفداء فى هذه السنة (٢٥٥هم) نيفا وعشرين ألف ألف درهم ومائتين وستين ألف دينار • وقد كان هذا الفداء فى شهر رجب من عام ٣٥٥ ه حيث بلغ حملة من فداهم سيف الدولة ثلاث آلاف ومائتين وسبعون نفسا ما بين أمير وراحل(٤) •

<sup>(</sup>۱) الانطاكى : تاريخ يحيى بن سعيد ص ١٢٦٠ .

<sup>(</sup>۲) الذهبى : تاريخ دول الاسلام ۱۷۲/۱ وابن مسكوية : تجارب الأمم ۲۲۰٬ ۲۱۳/۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن الوردى : تتمة المخنصر ١/٥٥٥ ــ ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن الوردى : المصدر السابق ١/٣٦٤ حاشية ١ ، وراجع الذهبى : تاريخ دول الاسلام ج ١ ص ١٧٢ .

فاذا أضفنا ، الى الاضطرابات التى وقعت فى كل من انطاكيــة وحلب ، أن الروم أحاطوا علما ، بأحوال القوى الاسلامية الأخرى أنذاك ، وما كانت تعانيه من مشاكل ، فى بلدان العالم الاسلامى شرقا وغربا أدركنا لماذا تفوق الروم على المسلمين فى هذا الوقت (منتصف القرن الرابع) .

نعم ، لقد كان عالم الاسلام وقتذاك ( ٣٤٩ ـ ٣٥٥ ه ) يشهد حالة تشرذم وبعثرة لقواه ، التي صارت كل منها تعمل لخدمة مصالحها الاقليمية فقط ، بصرف النظر عن ما يحدثه تصرفها ذلك من اضرار بمصلحة العالم الاسلامي ككل ، الامر الذي كان من أهم نتائجه ضياع كريت ( اقريطش ) من بد المسلمين سنة ٣٥٠ ه(١) ، وصيطرة الروم عليها ، وعلى بعض الثغور الشامية أمثال المصيصة وطرسوس وانطاكية ،

وقد عاود نقفور ــ امبراطور الروم ــ الهجوم آخر ٣٥٥ ه ، على مناطق المثغور الاسلامية ، بهدف دخول حلب ، وذلك لأن الروم اعتبروا هذه المدينة المعبر ، الذي يمرون عليه الى بلاد الاسلام ، لكن سيف الدولة تصدى لهم ودافع عن لؤلؤته العالمية دفاع الأبطال ، فظلت القوات البيزنطية تعيث وتفسد لمدة خمسين يوما في الضواحي المحيط مداب ، دون أن يمكنهم تحطيم الله الصفرة « حلب الشهياء» (٢) ،

غير أن سير الأحداث كان يوحى آنذ آث بانكدار نجم سيف الدولة لان المرض « المح عليه ، وظل ينفر في جسده ، الى أن اخترمت المنية حياته في يوم الجمعة لخمس بقين من صفر ٣٥٦ ، ونقل تابوته الى ميافارقين ، وكان المرض الذي مات به سيف الدولة هو «عسر البول والفالج» (٢) •

<sup>(</sup>۱) صابر دياب : سياسة الدول الاسلامية في حوض البحر المتوسط ص ١٣٢ - ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع: أبن مسكوية: تجارب الأمم ٢٢٠/٢ - ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) ابن ألوردى : تتبة المختصر ٢٨/١ .

هكذا انطوت صفحة حياة بطل من ابطال الاسلام الافذاذ ، بعد أن عاش حياة حافلة بانجهاد ضد أعداء الاسلام والمسلمين ، وكتب صفحاتها بمداد دمه ودماء الشهداء ، الذين شاركوا معه في المعارك ، حتى لقد قيل عنه أنه لم يكن بين الملوك من هو أغزى منه ،

وممنا يرى عنه انه جمع من نفض الغبار الذى كان يجتمع عليه فى غزواته شيئًا ، وعمله لبنة بفدر الكف ، ثم أوصى بأن يوسد خده عليها عند دفنه (١) ، وقد نفذت وصيته تماما ٠

ويوفاة سيف الدولة \_ بطل الجهاد الاسلامى ضد الروم \_ تبدأ الدولة الحمدانية فى الضعف ثم التلاشى • لان ابنه أبو المعالى شريف ، نم يقدو على توطيد ما عجز عنه أبوه • وبذلك صار المسرح خاليا أمام الروم ، ليعيثوا فى أرض الاسلام ، قتلا وتذبيحا ونها وتخريبا • وتوغلوا فيها أينما وكيفما شائوا ، سواء فى الشام أو العراق ، بعد أن كان عبور الفرات فى الجهات الواقعة ، أسفل جبل طوروس ، يعد من الأمور المستحيلة على الروم منذ أيام هقل « القرن السابع يعد من الأمور المستحيلة على الروم منذ أيام هقل « القرن السابع الميلادى وفى عصر يوحنا زيمسكيس ونقفور فوكلس \_ فقد استطاع الميلادى وفى عصر يوحنا زيمسكيس ونقفور فوكلس \_ فقد استطاع الميلادى وفى عصر يوحنا زيمسكيس ونقفور فوكلس \_ فقد استطاع الميلادى وفى عصر يوحنا زيمسكيس ونقفور أوكلس \_ فقد استطاع الميلادى وفى عصر يوحنا زيمسكيس ونقفور أن يكتسحوا الكثير من المدن العربية العربقة مثل : الرها المراطوريتهم القديمة على نهر دجلة (٢) •

ولم يستطع الروم قط اخضاع المسلمين والنيل منهم - فى وقت من الأوقات - مثلما أمكنهم ذلك أيام زيمسكيس ونقفور • اذ انتزعوا من المسلمين كيليكيا ، وجزءا من المسلاد السورية ، كما اعترف شطركبير من بلدان الدولة العباسية بالتبعية للامبر اطورية البيزنطية (٢)،

هكذا نرى انه بوفاة سيف الدولة الممداني سنة ٢٥٦م ، يتغير

<sup>(</sup>١) ابن مسكوية : تجارب الأمم ٢/ ٢٢٠ - ٢٢١ .

<sup>(</sup>۲) الانطاکی : تاریخ بحبی بن سعید ص ۱۳۹ ، ۱۶۰ ؛ ۱۶۷ ،

المدا ــ ١٥٨ وابو الندا : المتصر ص ١١٨٠

<sup>(</sup>٣) سامي الكيالي: سيف الدولة ص ١٥٥٠

ميزان القوى فى غير صالح العالم الاسلامى ، وتنقضى هذه الصفحات الطويلة المضيئة من للكفاح ، والجهاد الاسلامى ، الذى رفع لواءه سيف الدولة وسل سيفه ولم يعده الى غمده الا فى اواخر أيام حياته ، كما اهتم بفداء الاسارى ، قبيل وفاته بعام واحد (أى ١٩٥٥م/ ٩٦٥ – ٩٦٩م) ، بعد أن دوخ أكبر أمبراطورية فى زمانه ، وهى أمبراطورية الروم ، التى كانت وقتذاك فى عصرها الذهبى(١) ،

ولنتوقف هنا لحظة ، لنسجل كلمة حق فى سيف الدولة • • انصافا للرجل ، كما شهد له بذلك المؤرخون الاجانب قبل المسلمين •

ذلك ان سيف الدولة لم يكن يبغى بحروبه أو غزواته تلك بغيا أو عدوانا على أحد ، ولم يكن نهابا سلابا أو غازيا لمجرد الغزو ، كما ذهب بعض المؤرخين الاجانب فى الحملة عليه ، امثال متز Metz وشلومبرجر ، فبعض هولاء المؤرخين لا يكاد يلقى تهمته فى سيف الدولة ، حتى يصرعه نور الحق ويرهانه الساطع ، فلا يلبث أن بسجل للرجل فضلا عظيما ، فى عديد من المواضع والمواقف ومن هؤلاء شلومبرجر نفسه فى كتابة الذى ألفه عن نقفور فوكاس (٢) ،

والحق ، أن طبيعة موقع الدولة الحمدانية فى بلاد الشام ، ومتاخمتها للحدود البيزنطية ، جعل حكام هذه المنطقة العربية الاسلامية يوجهون عنابتهم لتحصين حدودهم مع الروم ، لتمنع عنهم عادية هجمة مباغته من هنا أو هناك ، وكان هذا مما جعل سيف الدولة دائما ، على أهبة وحذر وتحفز الرد على أى عدوان ، وهو الذى عرف عنه التزامة جانب الخلق الحميد ، واحترام آداب الحروب ، هذا ، بينما ألف الأعداء (الروم) العدر والخديعة ، فلا يكدون يحرزون نصر فى معركة الا باستعمال أساليب بترفع عن ذكرها الخلق العربي الندى ، الذى تخلق به سيف الدولة?

كما يذكر لسيف الدولة تدعيمه الثغور وشحنها بالمقاتلة ، وانشاء

<sup>(</sup>۱) مصطفى الشكعة : سيف الدولة ص ١٣٨ .

Schlumberger: Nicephore Phocas P. 227. (Y)

<sup>(</sup>٣) مصطفى الشكعة : المرجع السابق ص ١١٣ - ١١٤ .

الحصون الجديدة ، ورم القديمة أو تجديدها ، وكان بناء الحصن الواحد كثيرا ما يكلفه معركة دامية مع الروم ، الذين اعتبروا كل لبنة توضع فى أى حصن أو ثغر السلامي خلجرا مصوبا الى قلب امبراطوريتهم (۱) .

والغريب ان مؤرخا مثل شلومبرجر الذي يصف حروب سيف الدولة بأنها حمالات سلب ونهب الا يلبث أن يقول: « ينبغي أن نحترس من الاعتقاد أن جيوش سيف الدولة لم تكن الا عصابات دون نظام أو ترتيب و بل كان العرب يتبعون خططا (تكتيكا) في منتهي الدقة والأحكام ، ويخضعون لنظام صارم ، ويشنونها حربا فنية مدروسة ، ويقودون جيوشا متفوقة في تنظيمها وقد أعدوا لكل أمر عدته ، وتداركوا كل صغير وكبير من الأمور ، ونظموا الخدمة اليومية ، وأخذوا بنظام الاستطلاع والدوريات الصغيرة لكل فرقة (كتيبة )(٢) ، فهل هذه الصفات التي أوردها شلومبرجر هي صفات سلابة نهابة أم سمات مجاهدين و

ولقد ابتكر سيف الدولة نظام القوات الفدائية (القوات الانتصارية) التى تقوم بعملياتها ، بنظام المباغته ، من حيث لا يتوقع العدو زمانا ومكانا ، لكنه وهو المتحلى بالخلق العسربى الاسلامى الكريم حين شعر بما فى هذه العمليات من شبهة تتناقض مع الخلق العربى المسلم ، الغاها وسرحها ، بعد أن كانت قد أقلقت بعملياتها مضاجع الروم طوال عشر سنوات ( ١٩٣٩ - ١٩٤٩ ) ١٩٥٠ مهو اذن الغاها لاحساسه بمخالفتها فى عملياتها للخلق العربي الذى لا يغدر ، لكن المؤرخ شلومبرجر علل الغاءها بأن سيف الدولة وجد « اعمالها مخزية مخجلة » (٣) .

وغريب أمر هذا المؤرخ حقا أن يعتبر أعمال القوات الفدائية مخزية مخجلة ، مع أن هؤلاء الفدائيين لم يوقعوا أذى الا بالجنود ،

١,

<sup>(</sup>١) مصطفى الشكعة: سيف الدولة ص ١١٤٠

Scmuhlberger . Nicephore Phoces, P. 226 - 227.

Schlumberger : Nicephore Pinocas P. 227. (Y)

ولم يقتلوا الا المصاربين ، أما ما كان يوقعه البيزنطيون بالأطفال والنساء والشيوخ المسلمين فى المثغور ، وما أنزله نقفور فوكاس بأهل حلب سهنة ١٥٣٨ من قتل وغدر بالشيوخ والأطفال فليس أمرا مفزيا أو مفجلا(١) ،

والجدير بالذكر أن سيف الدولة اعتمد في حرويه وغزواته على عدد من القسادة العظسام امثال: الفارس الشاعر الحارث أبو فراس الصمدانى ، وابن عمه أبو تغلب وائل بن داود بن حمدان ، أمير حمص ، وأبو زهير مهلهل بن نصر بن حمدان — صديق أبى فراس — الذي أنكى في بسلاد الاعداء واستشهد في احدى معساركه على أرض الروم ، وأبو العشائر أمير أنطاكية الذي أسر في معركة عرندس ٥٤٩ه ( ١٥٩٥م ) ثم حمل للقسطنطينية حيث مات مها ، وهوة الله ومحمد لبنا ناصر الدولة اللذين ولاهما أكثر من مرة قيادة بعض جيوشه في المعلوك؟

كما أن هناك أيضا من القادة عدد من غلمان سيف الدولة أمثال: نجا الكاسكى ، وقرعويه ، ويماك ، وكان ابرزهم نجا الذى لم يقهر في معركة واحدة (٢) •

والحق ان قواد سيف الدونة جميعا انسموا بالبسالة والاقدام ، وحب البخل والتضحية ، فكان الواحد منهم يثبت فى المركة حتى يتتصر أو يقتل أو يؤسر مثل ما حدث لأبى زهير المهله للذى خر صريعا فى معركة الصفصاف ، وأبو فراس ، وأبو العشائر محمد بن ناصر الدولة ، الذين وقعوا جميعا فى الأسر ، فمات منهم فى الأسر أبو العشائر وعاد الاثنان الآخران فى الفداء العام سنة ٥٥٥ ه(٤) .

لقد تنفست بيزنطة الصعداء بموت البطل المغول سيف الدولة ، الأنهم بذلك يكونون قد استرحوا من أخطر اعدائهم على الجبهة الاسلامية آنذاك • لهذا أمكنهم – بعد ذلك – التوغل في سورية ، وحاولوا

<sup>(</sup>۱) مصطفى الشكعة : سيف الدولة ص ١١٦ -- ١٦٧ :

<sup>(</sup>٢) مصطفى الشكعة : المرجع السابق ص ١١٨ - ١١٩ .

Canard : Hist., de la Dyn. des Hamd., P. 135/6, 142. (\*)

<sup>(</sup>٤) مصطفى الشكعة : نفس المرجع ص ١١٩ - ١٢٠ ،

توجيب تيار الأحداث فيها ، وبخاصة في عهد سعيد الدولة المعداني(١) ٠

ويتحدث فنلاى ــ نقلا عن فزيليف Vasiliev ــ عن تفوق الروم فى هذه المرحلة من مراحل المواجهة الاسلامية البيزنطية ( منتصف القرن الرابع الهجرى/العاشر الميلادي) فيقول: «٠٠٠ان المدة بين ٩٦٧ ــ ١٨١٩ مراعها مع المسلمين و فقد استطاع نقفور فوكاس ان يركز اهتمامه على الشرق و فاحتل طرسوس وكيليكبا ، على حين نجح الاسطول على الشرق و فاحتل طرسوس وكيليكبا ، على حين نجح الاسطول البيزنطى فى انتزاع جزيرة قبرص من العرب ، مما فنح له الطريق الى سورية و فهدا يعمل على نحقيق حلمه الفالي وهو غزو أنطاكية التى تعتبر قلب سورية و وبعد غارات تهديديه على سورية ، حاصر التي تعتبر قلب سورية و وبعد غارات تهديديه على سورية ، حاصر التقليد و و أنطاكية و و مده المحاصر الم

على أن مما زاد موقف الجبهة الأسلامية سوءا فى مواجهة الخطر البيزنطى ــ المحدق بالمتلكات الاسلامية فى الشام والجزيرة وقبرس وكريت وغيرها ــ هو مادب بين أفراد البيت العمدانى من صراع وتنافس أسرى ، حيث أعيد قتح السجلات الحمدانية عن ثارات قديمة بين أبى قـراس الحمدانى ، وبين كل من أبى المحالى شريف بن سيف الدولة ، وابن ناصر الدولة ، وهو حماب لم يكن لأبى المحالى شريف فيه يد أو حضل ، وانما هى تركة مثقلة ، ورثها عن أبيه سيف الدولة ، الذى تحملها صابرا ، وكان مجرد وجوده حيا ، كفيلا سيف الدولة ، الذى تحملها صابرا ، وكان مجرد وجوده حيا ، كفيلا بالطفاء نيران وحمم هذه المفتن ، التي سرعان ما تطاير شظاها بعد وفاته سنة ٢٥٣ه ، ليصيب القريب والبعيد على حد سواء ، ولينعكس وفاته سنة ٢٥٣ه ، ليصيب القريب والبعيد على حد سواء ، ولينعكس ذلك كله ضعفا وانهزاما المام الروم ،

<sup>(</sup>١) غيصل السامر: الدونة الحمدانية جـ ٢ ص ١٩٠٠

<sup>:</sup> زيدة الطب ج ١ ص ١٥٧ ويحيى بن سعبد : آبن المعديم : زيدة الطب ج ١ ص ١٥٧ ويحيى بن سعبد : Finlay : Hist. of Byz. Emp., P. 806.

ذلك أنه بمجرد اطلاق سراح أبى فراس الحمدانى من الأسر لدى الروم سنة ١٥٥٥ ، وما كاد أجل سيف الدولة ينقضى سنة ١٥٥٩ ، حتى نهض أبو فراس محاولا السيطرة على حمص والتعلب عليها وكان دافعه الى ذلك هو رغبته فى الانتقام والثار لنفسه من نكد الايام ، ولأبيه سعيد من ابن عمه ناصر الدولة ، لكن أبا المعالى شريف بن سيف الدولة ، علم بنية أبى فراس فأرسل اليه من أتباعه من قاتله ، حتى تعلب عليه وقتله (١) ،

غير أن هناك خلاف بين المؤرخين في مسالة مقتل أبي فراس الحمداني و فمن قائل أن أبا المعالى شريف بن سيف الدولة و أرسل قرعوية و غلام أبيه سيف الدولة و فقتله بعد أن ضربه ضربات اليمةأثناء الطريق و وهناك من يقول أن أما فراس الحمداني قتل في شهر ربيع الآخر ٣٥٧ ه ، في قرية تعرف باسم « صدد » وذلك في حرب وقعت بينه — وكان مقيما في مدينة حمص — وبين عسكر أبي المعالى شريف بن سيف الدولة الذين استظهروا على أبي فراس ، وقتلوه في الحرب وحزوا رأسه ، وطرحوا جثته في البرية أياما ، المي أن كفنه ردغة بعض وحزوا رأسه ، وطرحوا جثته في البرية أياما ، المي أن كفنه ردغة بعض الأعراب و كما يروى أن قرعوية أخفى خبر مقتل أبي فراس عن أبي المعالى شريف بن سيف الدولة ، حتى لا يفجعه النبأ و وهو الذي حزن المعالى شريف بن سيف الدولة ، حتى لا يفجعه النبأ و وهو الذي حزن فعلا عندما بلغه نبأ مقتل أبي فراس الحمداني و كما أن والة أبي فراس وكان اسمها سخينة (٢) — صرعت عندما علمت بنبأ مقتل ابنها (٢) و

وقد قيل في مقتل أبي فراس(٤) ، شعرا جاء فيه (٥) :

<sup>(</sup>١) سامي الكيالي : بسف الدولة ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أورد ابن الوردى : ( تتمة المختصر في اخبار البشر ج ١ ص ٢٣) أن اسمها «بجية » وليس « سخينة » .

<sup>(</sup>٣) سامي الكيالي : سيف الدولة وعصر الحمدائيين ص ١٥٥\_\_١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) اسمه كاملا هو أبو مراس المارث بن أبى المالاء سعيد بن حمدان . وهو أبن عم كلا من سبف الدولة وأخيه ناصر الدولة .

<sup>(</sup>٥) ابن الوردى : المصدر السابق ج ١ ص ٤٣٩ .

وعلمنى الصحد من بعده من اليدوم مصرعه فى صدد فسقيا لها اذ حوت شخصه وبعدا لها حيث فيها ابتعد

هكذا أصبحت الاسرة الحمدانية كالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله و وذلك بعد أن كانت نارا ولظى يكتوى بسعيره عدو المسلمين أما الآن ، وبعد موت سيف الدولة ، فان العدو البيزنطى أصبح ينظر ويتلمظ لالتهام بلاد الاسلام الواحدة بعد الأخرى ، وما شجعه على ذلك سوى شعوره وادراكه بم صار فيه المسلمون من غفلة ، أودت بوحدتهم وحيث فرقتهم المنازعات ، والصراعات الاقليمية ، والأسرية ، والشخصية وصار واي للاسف بالسهم بينهم والأسرية ، والشخصية وصار واي للاسف بأسهم بينهم والترابط ، ووجوب أن بكونوا كالبنيان الواحد المرصوص يشد يعضه بعضا (۱) .

لقد خاض المسلمون صراعا مريرا ضد الروم ، فى منطقة الثغور الاسلامية — البيزنطية ، سواء فى اقليم الجزيرة ، أو بلاد الشام ، وهو صراع استمر لعدة قرون • حتى أنه ليمكن القول أنه يوجد على وجه البسيطة مكان التهبت على ترابه نيران معارك ضارية ، مثلما نشبت فى المنطقة بين الشام وشبه جزيرة آسيا الصغرى (الأتاضول) وهى المنطقة المعروفة بالثغور الشامية ، هذا فضلا عن المعارك التى خاضها المسلمون بيسالة فى الثغور الجزرية •

وكان هناك دائما فارق وتمايز بين المنطقة الداخلية فى الجنوب ، وهى التى سميت بالعواصم ، وبين المنطقة الخارجية المسماه بالثغور • فيذكر الاصطخرى (٢): « أن هذا النطاق (العسكرى) كان يبدأ في المقرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). من أولاس على البحر المتوسط ، ويضم طرسوس واذنه (أطنه) والمصيصة وزبطرة

<sup>(</sup>۱) ابن الوردى : تتمة المفتصر ج ١ ص ٢٩١٠ . سامى الكيالى : سيف الدولة وعصر الحمدانيين ص ١٥٦٠

<sup>(</sup>٢) الاصطخرى: يسالك المالك ص ٢٣ ، ٢٤ - ٢٧ . "

ومر عش وملطية وحص منصور حتى يصل المى سميساط على الفرات ، ويمتد على طول الرافد الغربي لهذا النهر في اتجاهه جنوبا حتى بالس» وقد اهتم المسلمون بها ، الى ان دب الخلف والضعف فيهم فتدهورت المنطقة واضمحل أمرها(۱) .

ويصور ابن العديم تدهور مناطق الثغور الى نهايتها المؤسفة فيقول (٢): « واهتم المتوكل العباسى ( ٢٣٢ – ٢٤٧ ه فى الثغر بترتيب المراكب ، ومازال مشحونا من ملوك المسلمين بالراجل والراكب ، الى ان قصرت الهمم ، وولى من تعدى وظلم ، واشتعلوا باللذات ، وتعاطوا الأمور المنكرات ، فضعف أمر الثفور واختل ، ووهى عقد نظامها وانحل ، فجرى ما ذكرناه فى باب طرسوس وحمل بالمسلمين من أعداء الله الشدة والبؤس » •

واذا كانت حلب الشهباء ، قد وجدت مجدا بانتقال الحمدانيين اليها ، بعد قيامهم فى اقليم الجزيرة ، الا أنها لم تستطع المحافظة على مجدها للنهاية • كما لم يكن باستطاعة الدولة الحمدانية (وهى دولة ثغرية) أن تظل واقفة صامدة الى ما لا نهاية ، أمام الحاح ضربات الروم وضغط هجومهم المتوالى • فيصور لنا ياقوت الحموى (٢) ، أحداث النهاية المؤلة للثغور الاسلمية تصويرا موجزا بليغا فى قوله : «ولم يزل هذا الثمر طرسوس وأذنه والمصيصة وما ينضاف اليها بيد المسلمين ، والخلفاء مهتمين بأمرها لا يولونها الا شجعان القواد والراغبين منهم فى الجهاد ، والحروب بين أهلها والروم مستمرة • • والامور على مثل هذه الحال مستقرة ابن أهلها والروم مستمرة • • والامور على مثل هذه الحال مستقرة ابن حمدان ، فصمد للغزو ، وأمعن فى بلادهم ، فكانت الحرب بينهم سجالا • الى أن كان من وقعة مغارة الكحل ١٤٩٩ ه • ومن ظفر الروم بعسكر سيف الدولة ، ورجوعه الى حلب فى خمسة فرسان على ما قبل » •

<sup>(</sup>۱) الاصطفرى: مسالك المالك ص ٥٣٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن العديم : بغية الطلب ورقة ٨ .

<sup>(</sup>٣) ياقوت : معجم البلدان جـ ٣ ص ١٧ .

« • • • ثم تلا ذلك هجوم الروم على حلب سنة ٢٥١ ه ، وقتل كل من قد روا عليه من أهلها ، وما كان من عجز سيف الدولة ، فترك الشام شاغرا ، ورجع الى ميافارقين ، والثغر من الحماة فارغا ، غجاءهم نقفور الدمستق ، فحاصر المسيصة ، ففتحها ثم طرسوس ثم سائر الثفور وذلك سنة ٣٥٤ ه غهى فى أيديهم الى هذه

ولعل من أسباب تدهور الثغور الاسلامية ، اختلاط فرق الجيش الاسلامي ، الذي ضم الخراسانية والفرغانية والسمرقندية وغيرهم • مع انحلال وضعف رابطة الاسلام الجامعة في نفوس هذا الخليط المتنافر ، وكذلك صراع الطوائف المختلفة على السلطة ، واستسلام الخلفاء العباسيين لاسنبداد القادة والمتغلبين عليهم وسواء من النرك أو الفرس أو الديالة وغيرهم • هذا بينما كان الروم يغيرون على المثغور فيقتلون ويسبون ويأسرون ويحرقون ، دون مساد يصدهم أو رادع يقف في وجههم • والضلافة في كل ذلك اسم بلا جسم لا أمر ولا هيبة ولا جيش ولا سلطان .

وقد أفاد ياقوت أن ملك الروم لما استولى سنة ٣٥٤ ه على المثغور ، اشترط تخريب الجوامع والمساجد ، وأن من أراد المقسام في البلد على الذمة وأداء الجرزية فعل ، وأن تنصر فله الحيساة والكرامة وتقر عليه نعمته • قال : فتنحصر خلق ، فأقرت نعمة عليهم وأقام نفر يسير على الجزية ، وخرج أكثر الناس يقصدون بلاد الاسسلام ، وتفرقوا غيها ، وملك نقفور البلد ، فحرق المساحف وخرب المساجد ، وأخذ من خزائن السالاح ما ام يسمع بمثله قط مما كان جمع من أيام بني أمية الى هذه الفاية (٢٦) •

الموقف بين سنتي ٢٥٠ ولمخص رينيه جروسيه Grousset و ٢٥٩ ه ( ٢٦٦ – ٩٦٩ م ) بين الروم والحمدانيين قائلا : (٦) « وفي

(4)

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم البلدان ج ٣ ص ١٧ ويقصد ياقوت « بهذه المفاية » انها ظلت بيد الروم حتى أواخر أيامه - أيام ياقوت - التى انتهت يوفاته ٢٢٦ ه (٢٢٩م) .

<sup>(</sup>٢) ياقوت: المصدر السابق ج ٦ ص ٣٩٠ Grousset : Hist. de l'armenie, p. 489 - 490,

عام ١٩٩٢م ( ٣٥٠ \_ ٣٥١م ) بدأ نقفور فوكاس ، الذي كان آنئذ مجرد تائد عسكرى ، غزو كيلكما ، فانتزع من الأمراء الحمدانيين مدينة عين وقاعة سيس Sia ثم عبر ممرات زرية Anezarbe Amanoss في ديسمبر ٩٩٢ م ( ذو القعدة جيال أمانوس ٣٥١ ه)(١) وانتزع من الحمدانيين \_ على مشارف سوريا الشمالية \_ ودلوك ( دلوص ) Duluk 4 Maraash عينتاب ومنبج ، ومضى ينهب احدى عواصمهم ، وهي مدينة حلب الكبيرة » • ثم يستطرد قائلا : « وعندما أصح امبر اطور ا ، أتم فتح كيليكيا باستيلائه على أطنــة ( ٩٦٤ م / ٣٥٣ ه ) ، والمصيصة (٢) في ١٣ يوليـــة ٥٩٥ م (١٠ رجب ٢٥٤ ه) Mopsuesta ، وطرسوس Tarse في ١٦ أغسطس ٩٦٥ م ( ١٤ شعبان ٣٥٤ ه ) ، التي طرد منها الحمدانيون نهائيا ٠ وقد عمر كيليكيا (قاليقلا) ، بعد أخذها من الحمدانيين ، وأسكنها بالمسيحيين من الأرمن ، وفي سنة ٩٦٦ ( ٣٥٥ \_ ٣٥٦ ه ) قامت كتيبة بيزنطبة بمسبرة في بلاد الحمدانيين ضربت فيها أسوار آمد ( ديار بكر ) ودارا وتصيبين ، وفي عام ٩٩٨ م ( ٣٥٧ ه - ٣٥٨ ه ) - أى عقب وفاة سيف الدولة - اجتاح نقفور فوقاس \_ فى أراضى الحمدانيين \_ مدينة ميافارقين ، ثم قام بحملة فرسان في سوريا حتى حمص وطرابلس بينما نهب ابن أخيه بارداس فوقاس بلدة منازكرت في اقليم الاباهونيك ، وهدم أسوارها ( ۹۹۸ - ۹۹۹ م / ۳۵۷ - ۳۵۹ م ) • وبعد رحيال نقفور فوقاس انتزع قائده ميذائيل بورتزيس ، مدينة انطاكيبة من العرب في ٢٩ أكتوبر ٩٦٩ م (١٣٠ ذي الحجة ٥٥٨ هـ) ، التي يقيت تابعـة لبيزطة حتى عام ١٠٧٨ م ( ٤٧٠ ه ) بل ونظريا حتى عام ١٠٨٥ م ( ٤٧٧ \_ ٤٧٨ هـ) • وهذا أيضا \_ في انطاكية \_ طرد السكان المسلمين من الدينة ، وأسكن مطهم مهاجرين مسيحيين ، منهم جالية أرمنية کبرة » ه

Grousset, R.: Hist, de L'Armenie P. 489 490. (1) وقد وافقنا بين التاريخ الميسلادي والتاريخ المجرى من كتاب التوفيقسات الالهامية .

<sup>(</sup>٢) تكتب بالافرنجية مايسترا Mamistra أو مصيصة Massissa

من ناحية أخرى لم تقنع السلطات الديزنطية، وهي في أوج النتصارها ، بطرد السلمين من الحدود الغربية والجنوبية الارمنية ، لكنها ثبت أقدامها هناك بضم مقاطعة طارون الهامة (١) .

(١) كانت الطارون ــ كما راينا سابقا ــ تابعة لفرع اصغر من فروع الأسرة البجراتية ، أسسه باجرات البجراتوني « أمير الآمراء » ( ٨٣٠ -١٥٨م/٢١٥ — ٢٣٦ه) . وكان باجرات ( بجارات ) البجراتوني قد أسره العرب في معركة عام ٨٥١ م/٢٣٦ ه ، وقضى نحبه في بغداد ، تاركا ثلاثة أبناء هم : أشــوط ، ودانيت اركاييك ( أي الملك الصغير ) وابنا ثالثا غير معسروف من المحتمل أن يكون اسمه تورنك (طرنيق أو ديرينيك Tornik ) . وقد وقدع كل من أشوط ودافبت أركابيك في أسرة القوات العباسية بقيادة بغا الكبير وارسلا الى بغداد . ثم اطلق سراحهما عام ٨٥٨ م ليعودا الى أرمنية . وقد أصبح أشوط ( الكبير ) منذئذ وحتى عام ٨٧٨ م أميرا على الطارون ثم خلفه دآفيت اركابيك ( ٨٧٨ ـــ ٨٩٥ م ) ، ثم ابن أخيسه جورجين بن أشوط ( ٨٩٥ - ٨٩٧م ) ، ثم خضع الطارون لأحمد بن عيسى الشيباني أمير منطقة آمد ( ديار بكر ) بعد قتله لجورجين ابن أشوط . ثم حاول الملك سمبات ملك ارمينية اعادة الطارون الى الوريث الشرعي « اشموط بن دانيت اركاييك » لكنم هزم قرب طوخ Thoukh سنة ۸۹۸م ، ثم مات حمد بن عيسى \_ بعد قليل \_ عام ۸۹۸م نفسسه ( ٧٨٥ه ) . ويبوت أحسد بن عيسي عادت الطسارون للاسرة البجراتية المحلية ، ليحكمها جربجوريك - بعد أن سجن أشوط بن دانيت من ٨٩٨ - ٩٢٣م تقريباً . وطلب سمبات تدخل أمبراطور الروم ليو السادس « الحكيم » لاطلاق سراح الأسير اشوط بن دانيت . وقد حانظ جريجوريكوس على علاقاته الطبية مع كل من الخالفة ، والامبراطورية البيزنطية بطريقة متوازنة الى حد مآ . وعندما توفى جريجوريكوس ٩٢٢م تقاسم اقليم الطارون او تنسازعه ولداه باجرات ( بانكراتيوس في المسادر البيزنطية ) واشسوط من ناحية ، وأبناء أخيه أبو جائم ( غائم ) ماهان ، سمبات ، وتورنك الذي كان أول من سافر للبسلاط البيزنطي ، حيث حصل على لقب ورتبة بطريق ، ولم يفغل باجرات ( بانكراتيوس ) أهمية توثيق علاقته ببيزنطة كذلك . ويبدو أن بانكراتيوس هذا \_ كما يؤكد جروسيه \_ هو المذكور عند العسرب باسه ابن طورنق أو طرنيق العسرب باسه ابن طورنق أو طرنيق حين ذكرت المراجع حمله سيف الدولة سنة ١٤٠ م أمير حلب على بلد أبن طورنيق ، وانسه دمر مدينسة موش ، وكنيسسة مشهورة ، ثم انتزع من أشوط أخى ابن طرنق مدينة سماسون ( ساسون ) وكولب ( قلب ) ، وهذه الحملة هي من الحملات الخاطفة السريعة . وقد أثبت المؤرخون ولاية باجرات ( باكراتيوس من ٩٣٥ - ٩٤٠م ) وحكم أخوه اشوط الطارون من ۹۶۰ ـ ۹۲۰/۹۲۹م ، وهو الذي منحـه رومانوس ليكابينوس لتب ﴿ بروتوسباتير ﴾ ( قائد عسكرى البراطورى ) وحاكم طارون الشرعى . وبذلك ثبت النفوذ البيزنطى في صميم أرمينية الجنوتية راتجع بمستريد Grousset: Hist, de L' Armenie P. 491 - 493.

وكان ضم اقليم طارون للامبراطورية البيزنطية حدثا خطيرا ف ذاته فهو أول خطوة نحو زوال استقلال الارمن ، كما أن وجود القوات البيزنطية في هذه المنطقة • اعتبر مقدمة لشن حملة صليبية مشتركة ضد القوات الاسلامية الأخيرة الموجودة في هذه المنطقة(١) •

الفصعل الزاميع

جهاد المسلمين ضد الروم

خــلال النصف الثــاني

من القــرن الرابع الهجري

(roy\_3PTa/rrp\_7.19)

## جهاد المسلمين ضد الروم هُلالَ النصفَ الثاني من القرن الرابع الهجري

## (1) خلفاء سيف الدولة وجهودهم في صد الروم:

زالت أكبر عقبة اسلامية من طريق الروم في عهد نقفور غوقاس ( ٩٦٣ - ٩٦٩ م ) في جبهة المواجهة مع المسلمين ، وبخاصة فى مناطق الثغور وذلك بوفاة بطل الجهاد الاسلامي سيف الدولة الحمداني سنة ٣٥٦ ه ٠٠ ومع ذلك لم تستطيع الروم الافادة من هذة المفرصة • وذلك بسبب انشعال الامبراطورية آنذاك بالمروب ضد البلغار ، ولما ظهر وقتذاك في جوف الامبراطورية من مشاكل داخلية ، وبهذا لم يتيسر للروم الافادة من خلو مسرح المواجهة من شخصية سبف الدولة ، ومما دب \_ بعد وفاته \_ في كيان الاسرة الحمدانية من تواترات وصراعات في عهد سعد الدولة(١) ( ٣٥٦ \_ ٣٨١ م ٩٦٧ - ٩٩١ م ) • ولفلك مرت سنة ٢٥٦ هـ ( ٧٦٧ م ) هادئة نفسيا ، فيما عدا بعض أغارات سريعة قام بها المسلمون على بعض مساطق الثغور البيزنطية في الشام (٢) .

غير أنه ما أن آذنت سنة ٣٥٧ ه ( ٩٦٨ م ) بالانتهاء ، حتى كان الأمبر اطور نقفور فوقاس في وضع يسمح له بتحويل اهتمامه نجو الجيهة الشرقية ( الاسلامية ) ، واضعا في اعتباره الأول أخذ جلب و السيطرة على انطاكية سيظرة تامة (٦) ٠

لما علم سعد الدولة ( أبو المعالى شريف بن سيف الدولة ) بعزم نقفور على التوجه لماجمة المناطق الاسلامية في بلاد الشسام ، وانه سار فعلا بجيشة ، خرج سنعد الدولة من حلب الى بالس ، وقد « ترك على حلب قرعوية الماهب ، أما نقفور فنزل على انطاكيسة ، حيث مكث هناك يوما» ثم رحل في اليوم الثالث الى معرة مصرين فدخلها

<sup>(</sup>١) هو سعد الدولة أبو المعالى شريف بن سيف الدولة الحمداني .

 <sup>(</sup>٢) نيصل السائر: الدولة الحدانية ج ٢ ص ١٩١ ٠
 (٣) نيصل السامر: المرجع السابق ١٩١/٢٠٠

وهجر ألفا ومائتين من أهلها الى بلاد الروم (١) • كما فتح الروم - مقيادة نقفور - معرة النعمان وخرب جامعها وأكثر دورها ، وسار لى كفر طاب وشيزر وأحرق جامعها ، ثم توجه الى مدينة حماة ففتحها (٢) • ثم أتجه الى حمص حيث أخذ منها رأس يوحنا المعمدان (٢)

وفى العاشر من شهر ذى الحجة سنة ٣٥٧ ه سار الروم الى طرابلس واستولوا عليها ، وأسر تقفور حاكمها أبا الحسن أحمد بن نحرير الارغلى من حصن « عرقة » ، الذى أقام غيه بعد أن طرده المطرابلسيون (١) ، ثم حاصر الروم بقيادة نقفور بدينة عرقة تسعة أيام ، تم له فتحها بعدها باغتمام حصنها المنيع ، وأسر جميع من لجأ اليها من البلاد المجاورة ، وأخد كثيرا من الاموال (٥) ،

ثم عاد نقفور فوكاس بعد هذه الاغارات الناجعة بالى بلدان السلط الشمامى ، وفى موحبه اعداد ضحمة من السبى ، وفتح حصن أنطوسوس (٦) ، وصالح أصحاب اللاذقة ، وخرب الكثير من القرى التى مربها •

والحق أن المدن الشامية قاست كثيرا من الآلام والمرارة ، من جراء أمعال نقفور فوقاس وقوانه ، حيث صاحب حملاته وغزواته دائما تتكيل وتخريب ، وارتكاب أعمال يندى لها جبين الانسان خجلا(۲) ، ثم حاصر نقفور انطاكية لكنه لم يلبث أن فك عنها المصار عند اقتراب فصل الشتاء ، انتظارا لمقدم فصل الربيع ، وقد

<sup>(</sup>١) ابن المديم : زيدة الحلب ١٧٥١، والأنطاني : تاريخه ص ١٣١

<sup>(</sup>٢) غيصل السامر: الدولة الحمدانية ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٣) الانطاكي : تاريخه ص ١٣١ وابن العديم : زبدة الحلب ١٥٧/١

<sup>(</sup>٤) أبن العديم: المصدر السابق ١٥٨/١ .

<sup>(</sup>٥) الأنطاكي : نفس المصدر ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٦) وهى ثغر لجند حمص على بحر الروم (البحر المتوسط) ومرقية وحصن جبله وهى قلعة مشهوره من اعمال حلب قرب اللانقية وراجع ياتوت : معجم البلدان ج ٢ ص ٢٤ .

Camb. Med. Hist., Vol., 4, P. 146.

ترك هناك حاميات صغيرة لراقية السكان ، حتى لا يستعدون له بالسلاح والذخيرة ، وأمر قواده هناك ( حول انطاكية ) الا يفتحوها في غيبته (١) • وقد أقام نقفور في مواجهة انطاكية حصن بغراس Bagras (۲) ، على سفح جب ل اللكام ، ورتب فيها جيشا بقيادة ميخائيل البرجى • وقد استطاع هذا الجيش أن يستولى على انطاكيــة في سنة ٣٥٩ هـ كما يذكر ابن الوردي ــ أو في ١٣ ذي الحجة ٣٥٨ ه ( الموافق ٢٩ أكتوبر ٩٦٩ م ) كما يذكر آخرون ، بعد أن ظلت في يد المسلمين نحو ثلثمائة وثمان وعشرون سنة (T) .

وقد أورد يحيى بن سعيد الانطاكي(٤) تفاصيل احتــلال الروم لانطاكية ، فذكر أن بطرس الاسط اطوبدرج وميضائيل البرجى حاصرا انطاكية بجيوش ضغمة ، وكانت الدينة في حالة متداعية ، بسبب غارات الروم المتلاحقة عنيها وعلى أعمالها ، « وضجع أهلها فى حراستها ، لانهم ما كانوا يشعرون أنها تقصد فى ذلك الوقت ، ولم يتمكنوا من جمع رجال يصعدون الى الجبل • لبحفظوا السور ، هُرَاهُ الروم خاليا ، فهادروا بالطلوع اليه ، فلم يروا أحدا فيه ٠٠٠ وطرح المسلمون النار لتحول بينهم وبين الروم ، وفتحوا باب البحر وخرج منه جماعة من أهلها ، وأسر الروم جميع من فيها ، وأطلقوا ەن كان بها من النصارى وأقروهم »(٥) •

Finlay: Hist., of BYZ. Emp. P. 307.

<sup>(</sup>٢) بغراس : مدينة في لحف جبل اللكام . بينها وبين انطاكية أربع مراسخ ( ١٢ ميلاً ) في البلاد الطلة على نواحي طرسوس ، راجع ياقوت : معجم البلدان جرا ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٣) راجع ابن الوردى: تتمة المختصر جدا ص ٤١١ (ضبن حوادث ٥٩٥ه) وانظر أيضا: فيصل السامر: الدولة الصدانية ج ٢ ص ١٩٢ -

<sup>(</sup>٤) الإنطاكي : تاريخه ص ١٣٣ – ١٣٤ ٠

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن المديم : ( زيدة الحلب ١٦٣/١ ) أن دخول الروم انطاكية كان ليلة عيد اليلاد ، فلما طلع الروم على جبلها جعلوا ياخذون الحارس ، فيتولون له كبر وهلل ، فين لم يفعل قنلوه ، فكانوا يهللون ويكبرون والناس لا يعلمون ، حتى ملكوا جميع أثراجها ( ابرجتها ) ، وصلحوا صيحة واحدة ، فهن طلب باب الجنسان أسر واجتمع جماعة الى باب البحر عبردوا القنل مسلموا وهرجوا ، راجع ايضا ابن الآثم : الكامل في التاريخ چ ۷ ص ۳۷ ۰

وهكذا أمكن للروم السيطرة على معرة النعمان ، ومعرة مصرين وعرقة وطرابلس واللاذقية ، ثم أخيرا انطاكية ، وقد «أسروا وسبوا في هذه الغزوات \_ كما قيل \_ مائة ألف من فتيان المسلمين وفتياتهم ، وقتلوا الشيوخ والعاجزين (١) » ، «كما يذكر ابن العديم أيضا » أن نقفور ملك الروم فتح ثمانية عشر منبرا ، أما القرى فلا بحصى عدد ما أخرب وحرق منها » ،

لقد جرى كل ذلك للثغور والسواحل الاسلامية فى بلاد الشام على أيدى الروم ، بينما كان سعد الدولة مشغولا الى أذنيه فى صراعه الحاد مع ترعوية ، الذين هادن الروم • والجدير بالذكر أن أهل بوقا من النصارى ، الذين انتقلوا الى انطاكية ، قاموا بدور فعال فى مساعدة الروم وتسهيل مهمتهم فى اقتحام الدينة (٢) •

وكان نقفور يعتير الاستنيلاء على انطاكية أمنية غالية وحلما جميلا كبيرا ، باعتبارها قلب سورية ، وها قد تحقق الحلم الكبير ، واستولى النصارى على « انطاكية العظيمة »(٣) \_ كما سماها جستنيان قبل ذلك ( ٧٢٥ \_ ٥٠٥ م ) \_ « والمنافسة القديمة لبيزنظة في الشرق ، ومدينة المطارقة العظام والقديسين المبجلين ، ومركز الهرطقات »(٤) ، ولكن على الرغم من فرحة نقفور باحتالال المركز العرطقات »(١) ، ولكن على الرغم من فرحة نقفور باحتالال المرجى انطاكية ، وأخذها من المسلمين بواسطة قائده ميخائيل البرجى ( برتزيس ) ، الا أنه حقد على هذا القائد بسبب الحريق الذي أحدثه بالدينة (٥) ،

أصبحت حلب \_ بعد سقوط انطاكية ٣٥٨ ه \_ هى الهدف المباشر والرئيسى لحمالات نقفور فوقاس • أما عن سعد الدولة ، فانه لما علم بدخول الروم أنطاكية هجر عاصمته • وانتقل الى مدينة حمص ،

<sup>(</sup>۱) ابن العديم: المصدر نفسه ١/١٥١ - ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) أبن العديم : زبدة الحلب ١٩٢١ ، ١٦٢ وفيصل السامر : الدولة الحمدانية ١٩٢ - ١٩٤ .

Vesiliev : Hist. Byz. EMP., P. 308 - 309. (Y)

Sshlumbgrer : Nicephore Phocas, P. 723.

<sup>(</sup>٥) الانطاكى: تاريخه ص ١٣٥.

قاركا حلب وشئونها ليتصرف فيها قرعوية ذى النوايا السيئة • وسار المقائد البيزنطى تجاه حلب (١) • وقد تحصن أهل حلب فى القلعة لمدة سبعة وعشرين يوما • ترددت خلالها المراسلات والمفاوضات بين الجانبين ، الى أن تقرر الامر على عقد هدنة ومال يحمل فى السنة الى ملك الموم (٢) •

ومما لا شك فيه أن استيلاء الروم على مدينة حلب ، أواخر أيام نقفور ( أواخر ٣٥٩/٣٥٩ م ) • يعد انتصارا كبيرا أحرزه الروم على المسلمين • وقد عقدت الهدنة ــ قبيل مقتل نقفور فى نهاية ٩٦٩ م ( صفر ٣٥٩ ه ) • بين الروم وقرعوة ، وكانت شروطها مهية بالنسبة للمسلمين ، حيث جاء فيها (٣) •

- ا سيتعهد المسلمون ( المحدانيون ) بدفع جزية سسنوية اللروم ، بواقع ست دراهم عن كل فرد في حمص ، وجوشية ، وسلمية ، وحماة ، وشيزر ، وكفر طاب ، وأفاميتة ، ومعرة النعمان ، وحلب ، وجبل الساق ، ومعرة مصرين ، وقنسرين ، والأثارب وغيرها من المصون والقلاع ،
- ٢ ــ يصير قرعويه أميرا على المسلمين ( فى الشام ) ، ثم يخلف بكجسور ، وبعده ينصب ملك الروم أميرا يختاره من سكان حلب ، وليس للمسلمين من سكان حلب أن يختاروا أميرا بأنفسهم .
- س \_ لا يؤخذ من نصراني جزية في هذه الدن ، الا اذا كان له بها مسكن أو ضيعة ٠

<sup>(</sup>۱) القائد البيزنطى هو نظرس الاسطراطبدرج ، ويسميه الانطاكى الاصطر الجوبدرج ، وربما يقصد الاسنراتيجيس (الحاكم العسكرى) ، الاصطر الجديم فيسهيه الطربازى ، راجع : الانطاكى : تاريخه ص ١٣٤ وابن العديم : زبدة الحلب ١٦٤/١ و . Vasiliev : Ibid., P. 809.

 <sup>(</sup>۲) الأنطاكى : المصدر السابق ص ۱۳٤٠
 (۳) ابن الوردى : تتهـــة المختصر ١/١١٤ وابن العديــم : نفس المصدر ١/١٤١ ــــ ١٦٠٠

- على قرعويه أن يصد أى جيش المسلامى يريد غزو الروم •
   فان عجز فعليه أن يخبر الروم بذلك وعلى بكجور أن يستقبل جيوش الروم الفازية ، ويشبعها عند رحيلها ، ويسلم لها المصول على الاقوات والميرة •
- ٥ \_ على قرعويه أن يساعد الروم على غزوهم لبلاد غير اسلامية
- ت ليس للمسلمين أن يعترضوا على من يدخل النصرانية منهم ،
   وليس للروم أن يعترضوا على من يدخل الاسلام منهم ،
- اذا هرب عبد مسلم أو نصرانى ذكرا أو أنثى ، فعلى المسلمين
   رده أو اعطاء صاحبه ثمنه .
- ٨ على المسلمين أن يقومو! متسليم المجرمين الهساريين من الروم المي قائد الجيوش البيزنطية .
- ٩ ـ للروم الحق في اعتقال أي جاسوس مسلم يدخل حدود بالادهم ٠
- 10- ليس للمسلمين الحق في هدم الحصون ، أو بناء حصون جديدة و وللروم أن يعمروا الكنائس المخربة ، وعلى المسلمين تكريم البطارقة ( كبار قادة الروم ) والاساقفة الذين يفدون عليها ه
- ۱۱- يقدر الروم العشر الذي يؤخذ عن تجارتهم ، ويخاصة الذهب والفضة والديباج الرومي والاهجار الكريمة والسندس وعلى قرعويه وبكجور أن بقوما بالمحافظة على القوافل المتجارية البيزنطية ، وتقديم الادلاء لارشادها في الطريق ، فاذا تعرض لها قطاع الطرق وجب عليهما أن يقوما بتعويض ما نجم ، وقد شهد على هذا الصلح جماعة من الشيوح مع قرعويه ويكجور وسلم الى الروم رهائن من وجوه أهل طب ، وكان الوسيط في هذه الفاوضات طاهر الهاشمي(۱) .

ويورد الانطاكي عن هذا الصلح ما يلي (٢٠) « ٠٠ تقرر الامر على

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ١/٩٦١ .

<sup>(</sup>۲) الأنطاكي : تاريخه ص ۱۳۶

صلح وهدنة مؤيدة ، ومال يحمل فى كل سنة الى ماك الروم عن حلب وحمص وجميع أعمالها ، من المدن والقرى ، وهو ثلاثة قناطير ذهب عن حق الارض ، وسبعة قناطير ذهب عن خراج هذه الاعمال ، وعن كل رجل حالم دينار واحد فى السنة ساوى ذوى العاهات ، وان يكون للك الروم صاحب مقيم بحلب ويستخرج أعشار الامتعة الواردة من البلاد !! » ،

أن المتأمل في هذا الصلح يجده على جانب كدر من الأهمية ولهو يعتبر وثيقة قيمة ترسم صورة واضحة لحالة العدلاقات الاسلامية للبيزنطية ووعسكريا وتجداريا واجتماعيا ودينيا وقتذاك وكما نستدل منه على رواج حركة التجارة والبضائع المستوردة والصادرة وعلى حالة العبيد وطريقة معاملتهم ويتضح منه كذلك كثرة عدد الكنائس وتنظيماتها الاكليريكية في هذه المناطق التي شملها الصلح و

<sup>(</sup>۱) قتل نقفور فوكاس – عقب توقيع هذه المعاهدة – في ١١/١٠ ديسمبر ٩٦٩ م ، راجع الهامي : التوفيقات الالهامية ص ١٨٣ حوادث ٢٣٦ هـ (٩٧٦ – ٩٧٦) ، وديسمبر ٩٧٦ م (٢٧ – ٩٧٦) .

اورد ابن الوردى (تتمة المختصر ١/١٤) - ٢٤١ و ٥٥٢) ذكر مقتل نقفور ملك الروم ساردا قتله وسببه فقال : (ضمن حوادث ٣٥٩ه) « . . وفيها ( ٣٥٩هـ) طبع نقنور ملك الروم في ملك جميع الشام ، ولم يكن من بيت الملكة ، وانما قتل الملك الذي قبله وتزوج امراته بفانو (ثيوغانو) ، وأراد أن يخص اولادها من بيت المسال ، ليقطع نسلهم ، وبيقي الملك في نسله . فاتفتت أمهم مع الدمسنق وأدلته في جماعة على زى النساء الى كنيسة متصلة بدار نقفور . ونام نقفور فدخلوا عليمه ، وقتلوا نقفور واراح الله المسلمين منه ، وأقام الدمستق احد الأولاد المذكورين ملكا . قلت : وهو بسيل بن أرمانوس ، والمعتهد في هذه الترجمة أن يفانو اللكة زوجة أرمانوس

ويذكر المؤرخ ليو الشماس ـ وهو معاصر للأحداث (١) ـ : « أن نقفور لو لم يقتل لامكنه مد حدود امبراطورية الروم في الشرق حتى المهند ، وفي الغرب حتى نهاية المعالم ، أو بعبارة أخرى حتى المحيط الاطلسي » • ومما لا شك فيه أن كلام هذا المؤرخ فيه الكثير من المبالغة والتحمس المنطلق من التعصب لبنى جلدته ودينه • لأن مشاريع نقفور فوكاس في الغرب أخفقت جميعها •

أما يحيى بن سعيد الانطاكى \_ وهو معاصر كذلك للأحداث \_ فقد ختم كلامه عن أعمال نقفور فوكاس بقوله : (٢) « ولم يشك أحد فى أن نقفور الملك يفتح جميع الشامات ( البلاد الشامية ) ، وديار مصر ، وديار ربيعة ، وديار بكر ، وتحصل فى يديه ، وذلك أنه بنى أمره على قصد سواد المدن والقرى التييمر بها فيغزوها ، ويحرقها ويسبى أهلها ومواشيها ، واذا بلغ وقت الحصاد للزرع خرج وأحرق جميع الغلات ، وترك أهل المدن يموتون جوعا ، وكان لا يزال يفعل ذلك بهم سنة بعد سنة ، الى أن تدعيهم ( وصفتها تدعوهم ) الضرورة الى تسليم المدن اليه حتى كانت غزواته قد صارت كالنزهة له ، ولأصحابه ، وكان يقصد حيثيشاء ، ويخرب من غير أن يلقاه أحد من السلمين يدافعه عما يريد » ،

والحق أن الفتن والمنازعات التي وقعت في الدولة الإسلامية وقتذاك النصف الشاني من القرن الرابع الهجرى كانت هي الفرصة الثمينة التي مكنت للروم أمر الاستيلاء على ما أخذوه من البلاد الاسلامية وليس أدل على ذلك من أسسارة أوردها ابن الاثير (٦) أنه حين استولى الروم على ملازكرد عام ٣٥٨ ه ( ٩٦٩ م )

قتلت أرمانوس ، وتزوجت نقفر الملك ، ثم قتلته وتزوجت يانيس بن الشمشقيق ( يوحنا زيمسكيس ) ، وولته الملك ثم خافته على ولديها بسيل وقسطنطين ابنى أرمانوس فجهزت اليه وهو بالشام سما فقتلته قبل عودته الى الروم وكان ذلك فى بداية عام ٩٧٧ م ( ٣٦٦ ه ) وولت ابنها بسيل ، وملك بعده على الروم أخوة قسطنطين وكان زمنا لأن دبا وثبت عليه فأزمنه ،

<sup>(</sup>١) عن نيصل السامر: الدولة الحمدانية ج ٢ ص ١٩٧

<sup>(</sup>۲) الانطاكي: تاريخـــه ص ١٣٥

<sup>(</sup> ٣ ) ابن الاثير : الكامل بد ١ ص مع )

وهو حدث معاصر لاخذهم انطاكية « - عظمت شوكتهم ، وخافهم السلمون في أقطار البلاد ، وصارت (أي البلاد) كلها سايبة (أي لا حامي لها ولا مدافع عنها) لا تمنع عليهم ، يقصدون أيها شاءوا » • كما يشير ابن الاثير أيضا ، ويوبويده ابن كثير(۱) ، الي أطماع نقفور فوقاس في بلاد الاسلام بقوله : «أنه اي نقفور بعل همته قصد بلاد انسام ، والاستيلاء عليها ، وتم له ما أراد ، باشتغال ملوك الاسلام بعضهم ببعض ، فدوخ (أي نقفور) البلاد وكان قد بني أمره على أن يقصد سواد البلاد عينهيه ويخربه ، فيضعف البلاد فيملكها ، وغلب على الثغور الجزرية والشامية ، فيضعف البلاد فيملكها ، وغلب على الثغور الجزرية والشامية ، وسبى وأسر ما يخرج عن الحق ، وهابه المسلمون هيبة عظيمة ولم يشكوا في (أي توقعوا) أنه يملك جميع الشام ومصر والجزيرة وديار بكر لخلو الجميع من مانع ،

کانت حلب وقتذاك بحكمها سعد الدولة بن سيف الدولة ( ٣٥٦ – ٣٨١ ه ) ولم يكن سعد الدولة كأبيه عقلا وتدبيرا • فعصى عليه جند حلب سنة ٣٥٧ ه ، فنازلها ويقى القتال عليها مدة ، واستولى الرعيلى على انطاكية ، وجاءت الروم ، فنزلوا عليها وأخدوها ، وهرب الرعيلى من باب البحر هو وخمسة آلاف انسان ناجين بأنفسم من الروم • فأسر هؤلاء أهل انطاكية ، وقتلوا أناسا من أكابرهم • وقال عظيم الروم لم نسبقوا عليه : « ارحل واخرب الشمام كله وأعود اليكم من الساحل ورحل في اليوم الثالث ، ونزل معرة مصرين فأخذها ، وغدر بهم ، وأسر منهم أربعة آلاف ومائتي نسمة ثم سمار الى عرقة فافتتحها ، ورجع ، فأرضاه أهل انطاكية بمال عظيم ، وأحرق حمص ، وقد ورجع ، فأرضاه أهل انطاكية بمال عظيم ، وأحرق حمص ، وقد والاموال ٢٠) ،

<sup>(</sup> ۱ ) ابن الاثير: الكامل ج ٨ ص ٤٤٧ و ابن كلير: البداية والنهاية ج ١١ ص ٢٤٤ . وقد أوردنا التصيدة المساة « القصيدة الارمنية » ، المنسوبة الى نقفور فوكاس ، حيث يتبين منها نيته تجاه الشعوب الاسلامية .

<sup>(</sup>٢) محمد كرد على: خطط الشام ج ١ ص ٢٠١٠

قال يحيى بن سعيد الانطاكي » أن نقفور فوكاس لما توجه الى الشام ، خافه سعد الدولة فخرج عن حلب الى بالس ، واستخلف فيها قرعويه الحاجب ، ونزل الملك (نقفور) على انطكبة وأقام يومين ورحل فى اليوم الشالث ، ونزل على معرة مصرين ، وأمن أهلها من القتل ، وكانت عدتهم ألفا ومائتي نفس ، وسيرهم ألى بلد الروم ، وفتح معرة النعمان وحماه وحمص • وأخد منها رأس القديس يوحنا المعمدان ، ونزل على طرابلس ، وأحرق ربضها ، وحاصر مدينة عرقة تسعة أيام ، وكان لها حصن منيع ففتحه بالسيف ، وأخد منها خلقا كثيرا كانوا التجأوا اليه من الاقاليم المجاورة ، وأخذ منه مالا كثيرا ، وكان في الحصن أمير طرابلس أحمد بن نحرير الارغلى ٥٠٠ وفتح حصن انطرطوس ومرقية وحصن جيلة ، وصالح أصحاب اللانقية عليها ، وخرب كثيرا من القرى ، وعبر بانطائية ، وميز السبى الذى معه ، وأعتق عليها من الشيوخ والعجائز زهاء ألف نفس ، وبنى حصن بغراس مقابل اعطاكية فى فم الدرب ، ورتب فيه رئيسا يقال له ميذائيل البرجى ورسم لسائر أصحاب الاطراف طاعته ، ورتب معه ألف رجل ورجل الى القسطنطينية ٥٠ (١) » ٠

ومما يدل على مدى غلظة وفظاعة نقفور ووحشيته فى بلاد الاسلام ، ذلك الوصف الذى أورده ابن كثير مصحوبا « بالقصيدة الارمنية » من نظم بعض كتاب نقفور — ممن يعرفون العربية — والمتى أرسلها نقفور فوكاس للخليفة العياسى « المطيع شه(۲) ( ۲۳۴ — ۳۳۳ ه / ۶۶۹ — ۹۷۶ م) ، حيث يقول ابن كثير : « كان هذا الملعون — يقصد نقفور — من أغلظ القلوب ، وأشدهم كفرا ، وأقواهم بأسا ، وأحدهم شوكة ، وأكثرهم قتلا وقتالا للمسلمين فى زمانه ، استحوذ فى أيامه — لعنه الله — على كثير من السواحل ، وأكثرها انترعها من أيدى المسلمين قسرا ، واستمرت فى يده قهرا ،

<sup>(</sup>۱) الانطاکی : ناریخه ، ومحمد کرد علی : خطط الشام ۱/ ۲۰۱ – ۲۰۲

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو القاسم الفضل المطيع لله بن المقتدر بالله بن المعتضد العباسي

وأضيفت الى مملكة الروم قدرا »(١) •

ولا يفوت أبن كثير أن يورد السبب الذي مكن نقفور من رقاب المسلمين وبالدهم آنذاك فيقول: « ••• وذلك لتقصير أهل ذلك الزمان ، وظهور البدع الشنيعة فيهم ، وكثرة العصيان من الخاص والمام منهم ، وغشو ( انتشار \_ أو شيوع ) البدع فيهم ، وكثرة الرفض ، والتشيع منهم ، وقهر أهل السنة بينهم ، فلهذا أديل عليهم ( تغلب عليهم ) أعداء الاسلام ، فانتزعوا ما بأيديهم من البلاد مع المضوف الشديد ، ونكد العيش ، والفرار من بلاد الى بلاد ، فلا يبيتون ليلة الا في خوف من قوارع الاعداء ، وطوارق الشرور (أي النوازل) المترادفة (أي المتتالية ) •••• وقد كان ـ لعنـــه الله ـــ لا يدخل في بلد الا قتل المقاتلة ، وبقية الرجال ، وسبى النساء والاطفال ، وجعل جامعها اصطبلا لخبوله ، وكسر منبرها ، واستنكث مأذنتها بخيله ورجله وطبوله (٢) .

وقد أرسل قصيدة الى الخليفة المطيع لله العباسي ، نظمها له بعض كتابه ــ ممن كان قد خذله الله وأذله ــ هذا نصها:

من الملك الطهر المسيحي مالك الى الملك المضل المطيع أخى العلا ومن يرتجى للمعضلات العظائم أما سمعت أذناك ما أنا صانع ولكن دهاك الوهن عن فعلى هازم فان تك عما تقلدت نائما ثغوركم لم يبق فيها لو هنكم وضعفكم الا رسوم المالم فتحنا الثغور الأرمينية كلها بفتيان صدق كالليوث الضراغم ونحن صلبنا الخيل تعلك لجمها الى كل ثفر بالجزيرة آهل ملطية معسميساط من بعد كركر وبالمدث الممراء جالت عساكرى

الى خلف الأملاك من آل هاشم فانى عما همنى غير نائم وتبلغ منها قضمها الشكائم الى جند قنسرينكم فالعواصم وفاليحر أضعاف الفتوح التواخم وكيسوم بعد الجعفرى للمعالم

<sup>(</sup>۱) راجع ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۱ ص ٢٣٤ - ٢٤٦ (٢) ابن كثير: المصدر السابق ج ۱۱ ص ٢٤٥ - ٢٤٦

فصاروا لنا منبين عبد وخادم لنا رتبة تعلو على كل قائم وأهل الرها لاذوا بنا تحزبوا بمنديل مولىعلا عنوصف آدمى وصبح رأس العين منا بطارق بييض غزوناها بضرب الجماجم اذقناهم بالخيل طعم العلاقم والمريطش قد جازت اليها مراكبي على ظهر بحر مزيد متلاطم ذوات الشعور المسبلات النواعم نعم وأبدنا كل طاغ وظالم وهدم منها سورها كل هادم وصبيانهم مثل الماليك خسادم وناصركم منا على رغم راغم اذ لن فيها احرز العلاقم منعمة الاطراف ريا المعاصم بغير مهور ، لا ولا حكم حاكم يصب دما بين اللها واللهازم وسقناهم قسرا كسوق البهائسم مدوخة تحت العجاج السواهم من الأنس وحشا بعدبعض نواعم واتبعه فى السريح نوح الحمائم سأفتحها يهوما بهتك المسارم سأرجع فيها ملكنا تجت خاتمي وآخد أموالا بها ويهائمي بمشط ومقراض وقص محاجم أتتكم جيوشالروم مثل الغمائم من الملك الصادى بقتل المسالم جازيرة آبائي وملك الاقادم

وكم قد ذللنا من أعـزة أهلها وسد سروج اذ ضربنا مجمعنا ودارا وميافارقين وأرزنا فحزتهم أسرى وسيقت نسأؤهم هناك فتحنا عين زربة عنوة الى طب حتى استبحنا حريمها أخذنا النسا ثم البنات نسوقهم وقد فرعنها سيف دولة دينكم وملنا على طرسوس ميلة حازم فكم ذات عنز حرة علوية سبينا فسقنا خاضعات حواسراه وكم من قتيل قد تركنا مجندلا وكم وقفة فىالدرب أفنت كماتكم وملنا على أرياحكم وحريمها فأهوت أعاليها وبدل رسمها اذا صاحفيها البوم جاوبه الصدى وانطاك لم تيعد على واننى ومسكن آبسائي دمشسق فانني ومصر سأفتحها بسيفي عنوة وأجرى كافررا بما يستحقه الاشمروا باأهل حمدان شمروا فان تهربوا تنجوا كراماوتسلموا كذاك نصيين وموصلها الى

وتكريتها مع ماردين العواصم واغنم أموالا بها وحرائم فكلكم مستضعف غير رائهم غصرتم عبيدا للعبيد الديالم المي أرض صنعا راعيين البهائم وخلو ملاد الروم أهــل المكارم الى باب طاق حيث دار القماقم واسبى ذرا ريها على رغم راغم واقتل من فيها بسيف النقائم خراسان قصرى والجيوش بحارم وفرغاته مع مروها والمضازم واوردها يوما كيوم السمائهم وكالمها النائي وملك الاعاجم لها بحسر عجاج رائسع متلازم كما كان يوما جندنا ذو العزائم أجر جيوشا كالليالي السواجم . أقيم بها للحق كرسى عالمم وسوا واتهام مددعج ومخاطم وصنعاءها مع صعدة والتهائم خلاء من الاهلين أهل نعائم وما جمع القرماط يوم محارم وتبقى ملوك الأرض مثل الخوادم لكل نقى الدين أغلف زاعم

سأفتح سامرا وتوثا وعكبس واقتل أهليها الرجال بأسرها ألا شمروا يا أهل بغداد ويلكم رضيتم بحكم الديلمي ورفضه وياقاطعى الرملات ويلكمارجعوا وعودوا الى أرض المجاز أذلة سألقى جيوشا نحو بغداد سائرا وأحرق اعلاها وأهدم سيورها واحرز أموالا بها وأسرة واسرى بجيشى نحو الاهواز مسرعا لاحراز ديباج وخسز الواسم وأشعلها نهبا واهدم قصورها واسبى ذراريها كفعل الاقادم ومنها الى شيراز والرى ناعلموا الميشاس وبلخ بعدها وأخواتها وسايور أهدمها وأهدم حصونها وكرمان لا أنس سجستان كلها أسير بجندى نحو بصرتها التي المي واسط وسط العراق وكوفة وأخرج منها نصو مكة مسرعا فاملكها دهرا عزيزا مسلما واهوى نجدا كلها وتهامها وأغرو يمانا كلها وزبيدها فاتركها أيضا خدرابا بلاقعا واحوى أموال اليمانية كلها أعود الى القدس التي شرفت بها بمرز مكين ثابت الاصل قائم واعلو سريرىللسجود معظما ٠٠ هنالك تخلو الارضمن كل مسلم

نصرنا عليكم حين جارت ولاتكم قضاتكم باعوا القضاء بسدينهم عدو لكم بالزور يشهد ظاهرا سأننتح أرض الله شنرقا ومغسريا وصاحبكم بالترب أودىبه الثرى تناولتم أصحابه بعد موته

واعلنتموا بالمنكرات العظائم كبيع ابن يعقوب ببخس الدراهم وبألافك والبراطيل مع كل قائم وانشر دينا للصليب بصسارهي فعيسى علا فوق السموات عرشه يفوز الذى والاه يوم التخاصم فصار رفاتا بين تلك الرمائم بسب وقذف وأنتهاك المصارم

كما يذكر الانطاكي (١) « أن المسلمين أيقنوا أن « نقفور فوكاس » سوف يستولى على كل بلاد الشام وسائر الاقاليم ، اذ أصبحت اغاراته متعة لفساكره ، خاصة وانهم لهم يكونوا يواجهون مقساومة أو هجوما مضادا • بل كانوا يسيرون أينما شاءوا ، فيدمرون ويخربون ما يريدون ويشتهون ، دون أن يلتقيهم أو يواجههم أحد المسلمين ، بحول بينهم وبين بغيتهم « • وذلك لما انتاب العالم الاسلامي وقتذاك \_ القرن الـرابع \_ من تفكك ، وتنازع على السلطات ، وعلى المامة المسلمين ، فضلا عن المنازعات الداخلية في كل قطر أو اقليم ٠

اذلك كانت النتيجة الطبيعية لمثل تلك الاوضاع المتسردية ، التي عاشها العالم الاسلامي وقتذاك ، ان انساح نقفور بقواته في بلاد الاسلام ، دون أن يجد من يردعه ، أما المؤرخ اليوناني ( البيزنطي ) ليو الشماس - وكان معاصرا لأحداث القرن الرابع الهجرى ف نصفه الاخير \_ فقال \_ بزهو \_ عن نقفور أنه لو لم يلق مصرعه لاستطاع أن يمد أطراف دولتهم ( البيرنطية ) الى المند شرقا ، والى تخوم الأرض غربا أى الى المالميط الأطلسي (٢) • وهو ما عقبنا عليه سابقا •

فلما تسلم يوحنا يزمسكيس عرش الامبراطورية البيزنطية \_

<sup>(</sup>۱) الانطاكى : تاريخه ( مسله اوتيجا ) منشور في مجلة ٢٤٣/١٠ ... البداية والنهابة ٢٤٣/١٠ ... ٣٤٤ والعريني : الدولة البيزنطية ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>١) عن العريثي راجع: Schlumberger, L' Epopee, P. 224.

خلفا النفق ور فوكاس - ( ٩٦٩ - ٩٧٦ م / ٣٠٩ - ٣٠٩ ه ) والى سياسة المفتح فى كيليكيا ( قلقية ) وسورية • لكنه فى السنوات الاولى من حكمه ، لم يشارك فى الحرب بنفسه فى الجيهة الشرقية ضد المسلمين • وذلك بسبب انشغاله بحرب الروس والبلغار وشورة «باراداس فوكاس» Barades Phocas • وقد وفق يوحنا زيمسكيس فى مواجهة الروس والبلغار ، واخماد ثرة باراداس فوكاس ، كما تغلب فى مواجهة الروس والبلغار ، واخماد ثرة باراداس فوكاس ، كما تغلب على المشاكل التى واجهت الامبراطورية البيزنطية فى ايطاليا ، بمصاهرة وارث المتاج الالمانى اوتو الثانى ، Otto II مبراطور المستقبل ،

كانت أولى الحملات التى شهنها السروم على مناطق الثغور الاسلامية فى عهد زيمسكيس ، بقيادة القائد مليهاس ( مليح الأرمنى عند العرب ) فى سنة ٣٦١ ه ( ٤٧١ م ) ، فقصد الى اقليم الجزيرة ، حيث أغار على مدينة الرها ( أديسا Edessa ) ، وبلغ نصيين فملكها وأحرقها وسبى من المسلمين ، وفعل مثل ذلك فى ديار بكسر ، ولسم يستطع أبو تغلب الحمدانى أن يحرك ساكنا لمسد هذه الحملة الميزنطية ٣٠٠ ، بل أنه س أى أبى تغلب سدفع للقائد البيزنطى مبلغا من المال مقابل الكف عن عدوانه ، ولاطفه ، وهساداه ، وماراه ( أى قدم له الميره ومالأه ) وقاد اليه الخيل المتاق ، ومما هو عون للكفر على الايمان ، وكان فيما اتحفه به الخمر الذى حظر الله عليه أن يشربها على الايمان ذهب صاغها له وتقرب بها اليه ".

# ( ب ) موقف الخلافة العباسية من هذه الأهداث :

أحدثت هذه التطورات على جبهة الشام رد فعل غاضب وعنيف بين جماهير المسلمين فى بغداد ــ عاصمة الخلافة العباسية ــ المتى سارت فى تظاهرات أمام دار الخلافة ، واتهمت الخليفة المطيع

Vasiliev: Hist., of Byz. Emp. P. 31C. and Camb. Med. Hist. (1) Vol., 4, P. 174.

Camb. Med. Hist., Vol., 4, P. 147. (Y)

<sup>(</sup>٣) المسابى: رسائل السابى جـ ١ ص ٨٩٠

لله بن المقتــدر ( ٢٣٤ ـ ٣٣٩ ه / ٢٤٦ ـ ٤٧٥ م) بالعجـز عن مناهزة الروم ومناهضتهم ، فوعد بشن الغارة عليهـم ، وكتب بذلك الى أبى تغلب الحمداني يأمره باعداد العــدة لذلك انغرض (١) ، وفى ذلك يذكر ابن مسكوية (٢): ١٠٠ أن الكتب وردت عليه ( أى على الخليفة المطبع لله ) بأن الروم غزوا نصيبين فملكوها ، وأحــرقوها ، وقتلــوا الرجال ، وسبوا الذراري ، ثم ورد خلق من ديار ربيعة وديار بكـر ومدينة السلام (يغداد ) ، واستنفروا المسلمين في المساجد الجامعــة ، والأسواق ، وحكوا انفتاح الطريق للروم ، وانه لا مانع لهم من تورد ديارهم ، وهي متصلة بالعراق ، فلما تجمع معهم خلق من أهل بعداد ، ساروا الى دار المطبع لله ، وحاولوا الهجوم عليها ، وقاعوا البعض من شبابيكها ، فأغلقت الأبواب دونهم ، بعــد أن كادوا يصــلون اليــه ويأتون عليــه ، فاسمعوه ماكره ، ونسبوه الى العجز ، عمــا أوجب الله على الأثمة ، وتجاوزوا ذلك الى ما يقبح ذكره » ، وقد أيده في ذكر هذه الحادثة ووصفها أيضا ابن الأثير ، ، • (٢) ،

<sup>(</sup>١) ابن الوردى : تتمة المختصر ١/٣٤١ ــ ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن مسكوية : تجارب الأمم ج ٢ ص ٣٠٣ - ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٢٤٤ ه.

<sup>(</sup>٤) أبن الوردى : تتمة المختصر بد ١ من ٥٤٥ .

ذلك على يد مليح الأرمنى ف نصيبين والرها وديار بكر سنة ٣٦١ ه ( ٩٧١ م)(١) .

ومن ناحية أخرى ، حاول الخليفة الفاطمى ــ حاكم مصر وجنوب بلاد الشام ــ استعادة مدينة انطاكية فى سنة ٣٦١ ه(٢) • اكن اغارات القرامطة على القوات الفاطمية ، ضطرته الى فك الحصار عن المدينة ، فأرسل الروم اليها ميخائيل البرجى حاكما ، فأعاد بناء سور المدينة (انطاكية) الذى تهدم (٢) •

وعلى الرغم من انشعال زيمسكيس بحرويه ضد الروس والبلغار ، التي لم يفرغ منها نهائيا حتى ٩٧٤ م (٣٦٣ه) • خانه سار في هذا العام ( ٩٧٤ م ) على رأس حملة الى الجبهة الشرقية ( الاسلامية ) لتأمين الحدود مع ارمينية ، وتدعيم النفوذ البيزنطي هناك • حيث عقد حلفا مع حكامها ، ومر في طريقه بآمد وميافارقين ونصييين (٤) •

وقد تميزت حملة زميسكيس هذه بالرسالة التي كتبها الى حليفة الأرمني الملك اشو الثالث ملك أرمينية البجراطي وهدده الرسسالة تعتبر وثيقة هامة ، نستدل منها على أن خطة زيمسكيس كانت تهدف الى المالسيطرة - كسلفه نفقور فوكاس - على بيت المقدس وأخذه من المسلمين ، بحرب صليبية يشنها على العالم الاسلامي و

على أن يوخنا زيمسكيس ـ قبل أن يهبط الى اقليم الجنزيرة ـ عبر نهر الفرات ، وتسوغل فى اقليم طارون (دارون) Daron بأرمينية ، المتاخم الشاطىء الغربي لبحيرة . Van حيث أقام معسكره

<sup>(</sup>١) أبن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٢٤٧ والعريني: الدولة البيزنطية ص ٤٧٤ ، ٧٩ ،

<sup>(</sup>٢) ابن مسكوية : تجارب الأمم ج ٢ ص ٣١٢ ٠

Camb. Med., Hist., Vol., 4, P. 147.

Schlumberger: L'Epopee, P. 244 - 245.

<sup>(</sup>٤) غيصل السامر : الدولة الحمدانية ج ٢ ص ١٩٩ - ٢٠٠ ٠

أمام حصن الزيابرد Grousset العسروف بقلعة المعيز – وقد أخبرنا جروسيه Grousset – نقلا عن ماثيسو الادسى – أن حملة زيمسكيس المسكرية على الحدود الارمينية ، كانت قد سبقتها فتسرة من التوتر بين الامراء الارمن والامبراطورية البيزنطية ، فلما تواتسر خبر حملة زيمسكيس ووجهتها ، تجمع الأمراء الأرمن حول مليكهم أشو الثالث البجراطي ، وهم يتخوفون مما ستسفر عنه الأحداث المقبلة ، وكان ممن حضر هذا التجمع بقواته : الابن الثالث لاشو الثالث وهو الأمير جورجين أمير جوجارك ، وعباس (اباز) Abas بن موشيل ملك قارص Kars نيامة عن والده ، والأمير فبليب السيوني من زعماء ارمينية وامرائها ، وكلهم قد جمعهم شعور الكراهية ضد من زعماء ارمينية وامرائها ، وكلهم قد جمعهم شعور الكراهية ضد

وكان المكان الذى تجمع فيه الارمن بقواتهم هو منطقة هارك (الهرق Hark الهرك) بين ملازكردوزرناك Zarnak وهو موقع ملائم للدفاع عن انتليم الفاسبوراكان وأرمنية البجراطية وضد أية قوات بيزنطية ويمكن أن تقدم من ناحيه اقليم طارون وقد بلغ مجموع الحشد الارميني نحو ثمانين ألف مقاتل و وبمعنى آخرا كما يذكر جروسيه له (كانت كل الأمة الأرمينية مجتمعة تلحت انسلاح في مكان واحدي (المنه المسلاح في مكان واحدي) (المنه المسلاح في مكان واحدي)

فلما علم يوسنا ريمسكيس بتجمعات الأرن، واستعدادهم المقاومة ضد التدخل ، لم يستمر في خطته ، ايثارا منه لكسب ود الارمن ومناصرتهم له ، في جهوده المقبلة ضد عالم الاسلام ، فقودد للامراء الارمن ، وخلع عليهم الالقاب ، ومنحهم الرقب ، وقد نجحت المساعى ليعوثيه في عقد معاهدة سلام وتحالف أرميني سيزنطى ليتفرغ للجبهة مع السلمين (٦) ،

Grouset: Hist. de L'Armenie, P. 495.

Grouset: Ibid., P. 496. (Y)

Grousset: Ibid., P. 496.

وعلى الرغم من سعاهدة السلام والتصالف الأرمينية \_ البيزنطية التى عقدت ، الا أن مضاوف الروم من وقوع صدام بينهم وبين الارمن ، ظلت مسيطرة على تحركات وتصرفات الادارة البيزنطية ، لا سيما اذا علمنا أن أبناء اقليم طارون لم يكونوا راضين عن الانضمام في معاهدة تحالف ضد المسلمين (١) .

وأيا كان الامر فقد دل اجتماع الارمن ، والتفافهم حول قائد واحد \_ هو مليكهم أشوط الثالث البجراطي \_ على ما كان في مقدور أرمينية أن تفعله طوال العصور الوسطى ، لو أن الانقسامات المستعصية في صفوف زعمائها الاقطاعيين لم تمدق قوتها • كما يجب ألا يغيب عن بالنا جنسية الامبراطور زيمسكيس الأرمينية . مما يجعلنا نتساءل هل كان الامبراطور - زيمدكيس الارميني الذي تحول الى الارثوذكسية اليونانية واصبح وريثا للقياصرة \_ يحلم. بضم وطنه الاصلى الى أملاك امبراطورية الروم ؟ أم أن سلالته الأرمينية \_ على العكس من ذلك \_ أوقفته في آخر لحظــة ومنعتــه من المضى في طريق الانفصام ؟ • فلعل هذا التعاطف العرقى العنصري اللا ارادى ، قد قوى فى نفسه النصائح المكيمة التى أملاها عليه مشهد الاستعدادات للمقاومة التي نظمها أشوط وسائر الامراء الأرمن وقتذاك • وكانت النتيجة هي أن أرمينية ، بدلا من أن تدخل فى صراع مع زيمسكيس ، زودته بأشجع جندها ، من أجل شن الحرب الصليبية البيزنطية التي جردها ضد العالم الاسلامي(٢) ، والمعروف أن ملك أرمينية البجراطئ شوط الثالث (٩٥٢ - ٩٥٧م)

والمعروف أن ملك أرمينية البجراطئ أشوط الثالث (٩٥٢ – ٩٥٧م) كان قد اتخذ سياسة – المسالمة والمهادنة منهجا في التعامل مع المسلمين، وبذلك استطاع أن يكسب ود الخليفة العباسى فى بغداد ، بعد أن أنزل أشوط الثالث الهزيمة بأحد الثائرين – على الخلافة – الذي عاشفسادا في أذربجان والجزيرة وقتذاك (٢) ، وقد رأينا كيف خرج الملك الأرمينى

Grousset: Ibid., P. 496 - 497.

Grousset : Tbid., P. 497 - 498.

<sup>(</sup>٣) عمر كمال توفيق : متدمات العدوان الصليبي ص ١٧٢ - ٢٥٣ Camb. Med. Hist., IV, P. 16i.

أشوط الشالث وسائر أمراء أرمينية \_ رغم ما كان بينهم من خلافات داخلية \_ بجيش قوامه ثمانين ألف مقاتل للقاء ورصد تحركات ذلك الأمبراطور البيزنطى زيمسكيس ، الذى كان حريصا على تدعيم الوجود البيزنطى فى الجبهة الأرمينية ، قبل زحفه الى بغداد (۱) .

ولذلك أجرى زيمسكيس مفاوضات مع ملك أرمينية أشوط الثالث وأمراء أرمينية ، انتهت بعقد معاهدة بين الطرفين نصت بنودها على تعهد نظام الحكم الأرميني بمساعدة الامبراطور البيزنطي في عملياته العسكرية ضد المسلمين (۲) و وتبودلت المراسلات بين كل من الامبراطور البيزنطي زيمسكيس (وهو أرميني الاصل ) والملك الأرميني « أشوط الثالث » كان من بينها تلك الرسالة التي يرجع تاريخها الى ما قبل عام ٥٧٥ م ، ونص الرسالة جاء فيه (۳):

« يا أشوط يا شاهنشاه أرمينية الكبرى ، يا بنى الروحى أنصت الى ، ولتعلم الاعاجيب التى أتاها الرب لصالحنا ، وانتصاراتنا التى تنم عن اعجاز ، والتى تدل على أنه يستحيل سبرغور العناية الالهية ، واننا نريد يا صاحب المجد ، يا أشوط ، أن نطلعك على الدلائل الساطعة على الفضل ، لذى أضافه الرب الى نعمه هذا العام ، على يد جلالتنا ، وأن نبصرك بها ، فأنت بوصفك مسيحيا وصديقا وفيا لمجلالتنا ، سوف شعد بذلك وتلهج بعظمة مولانا السيح السامية ، وهكذا ستعرف أن الرب لا يكف عن حماية المسيحيين ، وهذا الذى أتاح لمجلالتنا أن نخضع كل بلاد الشرق الفارسى ، وستعرف كذلك كيف استولينا على نصيبين مدينة المسلمين وعلى مظفات البطريق القديس جاك ( الصببى ) وكيف أجبرناهم وعلى مظفات البطريق القديس جاك ( الصببى ) وكيف أجبرناهم وعلى دفع الجزية ، التى يدينون انا بها ، وكيف أخذنا منهم الاسرى »

(1)

Camb. Med. Hist., IV, P. 161.

<sup>(</sup>٢) العريني: الدولة البيزنطية ص ٧٩/ /٨٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع عمر كمال توفيق : مقدمات المدوان العباييي ص ١٦٥ - ١٧١ .

« لقد كانت حملتنا تهدف أيضا الى الاقصاد من كبرياء أمير المؤمنين وزهوه ، وهو ملك الافريقيين المعروفين بالعرب المغاربة ، ( وهو يقصد الخليفة الفاطمى ) ، الذى كان قد تصدى لنا بقوات هائلة عرضت جيشا فى البداية الخطر (١) ٠٠٠ ولكننا هزمناها بعد ذلك بفضل القوة وعون الرب ، فانسحبت فى خزى ، شانها شان أعدائنا الآخرين ، وعندئذ جعلنا من أنفسنا سادة على بلادهم ، وعدائنا بقطع رقاب أهالى عدة أقاليم ، وبعد ذلك تعجانا بالانسحاب وعدنا الى قواعدنا الشتوية ٠٠» ،

« واذا كنا قد أطلعناك ، يا صاحب الجد ، على جميع هذه الحقائق ، فلكى يثير سردها فيك الاعجاب ٠٠ وحتى تلم بالأعمال العظيمة ، التى تم انجازها في هذا الزمن ، وما أكثر عددها ٠٠ »(٢)

وفى خريف عام ٩٧٤ م ، ( ٣٦٣ ه ) سار زيمسكيس بقواته جنوبا ، فأغار على الجزيرة (ما بين النهرين ) وعبر الفرات من ناحية ملطية ، ثم يمم نحو الجنوب الغربى ، قاصدا آمد على نهر دجلة ، التي كان المسلمون قد استعادوها بعد أن هزموا مليح الارمنى بقواته فلستولى زيمسكيس عليها ، وافتدى أهلها أنفسهم ، بما دفعوه من أموال وفيرة ، كما هاجم الجيش البيزنطى مدينة ميافارقين فنهبها ، وأشعل فيها الحرائق ، وحازت قيات الروم منها الكثير من الغنائم ، ثم توجهت الى نصيبين فاستباحوها بعد أن هجرها شكانها ،

<sup>(</sup>۱) لعل هذه تعتبر اشارة صريحة لما يكبده الروم من خسائر غادحة على يد التوات الفاطمية في مرحلة من مراحل المواجهة الإسلامية البيزنطيسة ( الصليبية ) . وبخاصة موقعتى رمطة والمجآز أمام صقلية سنة ٢٥٤ ه ، ثم الحملة الفاطمية التي هدفت الى استرداد انطاكية . سنة الآلا ه ، راجع صابر دياب: سياسة الدولة الاسلامية ص ٢٠٨ و Camb. Med. Hist., 4, P. 149,

<sup>(</sup>٢) الجدير بالذكر أن صحة هذا الخطاب كانت موضع خلاف ونزاع . فثهة بعض النقاد يرون فيه عملا أدبيا ، على غرار الخطب ، التى يؤلفها المؤرخون اليونانيون واللاتين لأبطالهم . واذا كانت الفقرات المتعلقة بالحملة على سوريا ولبنان قد أيدها أمثال يحيى بن سعيد الانطاكى ، فان الفقرات التى تتعلق بالجليل تبدو مبالفا فيها بدرجة كبيرة . راجع عهر كمال توفيق : متدمات العدوان الصليبي ص ١٧١ و Grousset: Hist. de L'Armenie, P. 498 - 499.

وأقام بها زمسكيس الى أن تقرر المسال بينه وبين أبى تغلب بن حمدان على هدنة ومال يتعهد أبو تغلب الحمدانى ، بدفعه اليه سنويا على أن يدفع جانبا منه عاجلا(۱) • وقد استولى يوحنا زيمسكيس فى هذه المحملة على بعلبك كما سلمت له دمشق صلحا ، وأقرت بدفع الجزية ، وخضعت له منطقة طبرية والناصرة وقيصرية صلحا(۲) •

أما عن الموقف فى الخلافة العباسية ، فقد خلع الخليفة العباسى المطيع لله ( ٣٣٤ ـ ٣٦٣ ه ) ، واعتلى ابنه « الطائع لله » عرش الخلافة سنة ٣٦٣ ه (٢) ، وكان خلع المطيع لله بسبب ظهور عجزه عن مواجهة أخطار الروم ، وفشاه فى فض النزاع بين انسنة والشيعة فضالا عن فشله فى اخماد ثورات واضطرابات العساكر الأتراك (٤)

أما عن الرسالة التي أرسلها زيمسكيس للملك الارميني أشوط الثالث الجراطي عام ٣٦٤ ه ( ٩٧٥ م ) ، والتي أوردنا بعضا منها فيما سبق ، فتشير الى المواضع التي هاجمها الروم في ربيع هذا العام ، اذ استولى على بانياس ، وزحفوا الى طبرية وعين عليها حاكما بيزنطيا (استراتيجوس) ، ثم توجه زيمسكيس بقواته الى عكا ، حيث لم تجد قواته هناك أدنى مقاومة فاطمية ، فزحف حتى وصل الى قيسارية (٥) ،

على أن الملاحظ أن تلك الرسالة لم يرد فيها ما يشبر الى مسير الجيش البيزنطى من انطاكية الى القسطنطينية • ولعل هذا

Schlumberger: L'Fpopee Tome I, P. 843.

<sup>(</sup>١) العريني: الدولة البيزنطية ص ٤٨٠ .

Grousset: Hist. de L'Armenie, P. 498.

وصابر دياب : سياسة الدولة الاسلامية ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) تولى «أبو الفضل عبد إلكريم الطائع لله » بن المطيع لله بن المقتدر بالله سنة ٣٦١ هـ وظل يحكم حتى سنة ٣٨١ هـ ( ٩٧٤ ــ ١٩١ م ، راجع: زامبارو معجم الانساب والأسرات به بورغيروجنتس: ادارة الامبراطورية ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) العريني: الدولة البيزنطية ص ٨١] .

<sup>(</sup>٥) . الانطاكي : تاريخه صر، ١٤٥ ،

يوحى بأن هذه الرسالة تم تحريرها اما أثناء وجود القوات البيزنطية فى انطاكية ، أو أثناء سير زيمسكيس بقواته وقد استكرته خمر النصر الى عاصمته القسطنطبنية ، وايا كان الامر فقد أسهم زيمسكيس بعمله هذا فى اذكاء ونمو روح العداء الصليبية البيزنطية ضد العالم الاسلامى ، وهى الروح التى كان قد أطلق شرارتها القائد البيزنطى الصليبي من الامبراطور بعد ذلك نقفور فوكاس (١) ،

وفى سنة ٣٦٦ه (٣٩٧٦) خرج يوحنا زيمسكيس ملك الروم فيجيوش عظيمة من النصرانية ، كان أولها فى منطقة عقاب الروج ، وآخرها فى المغرزل من علاه قفرة النعمان ، فنزل على أفامية ، ثم رحل ففتح بطبك ، وأسر أهلها وكانوا قد تحصنوا فى المعب ، كما حاصر طرابلس ، ثم انصرف عنها(٢) ، ثم لم يلبث زيمسكيس أن مات فى مستهل عام ٩٧٧ م مسموما بيد ثيوفانو ،

أثناء هذه الفترة كان الخليفة الفاطمى ( العزيز بالله ٣٦٥ – ٣٨٦ ه ) يرغب في حلب ، فانجد بكجور ضد سعد الدولة الحمدانى الذي اضطر للاستعانة بالروم ، فأمدوه بجش بقيادة ميخائيل البرجى صاحب أنطاكية ، الذي حلت به الهزيمة في عهد سعد الدولة (٢) ،

وفى عام ٣٩٨ ه رد الامبراطور البيزنطى باسيل الثانى ولاية اللاذقية الى كرمروك ، لشنه الفارة على طرابلس وما يليها ، وقتله وأسره من أهلها ومن المفارية خلقا كثيرا(٤) ، ثم سار القائد البيزنطى الى حلب سنة ٣٧١ ه ، ليطالب سعد الدولة بمال الهدنة ، على أن بحمل للروم كل سنة ، ٥٠٠ درهم فضة نقية ، صرف كل عشرين

(1)

Ostrogrowsky: Hist. of Byz. State, P. 264.

<sup>(</sup>٢) ابن الوردى: تتمة المختصر ١/٢٥١٠

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسى : ذبل تاريخ دمشق ٣٨ والانطاكي تاريذ ١٧٦ وما بهدها .

<sup>(</sup>٤) محمد كرد على : خطط الشام ٢٠٣/١٠

درهم بدينار • وقد اعترف لهم سعد الدولة سنة ٣٧٣ هـ بسبب اختال البلاد عليه ، وسعيا الى تمديد الهدنة ـ بالسيادة وتعهد وأداء الجزية السنوية لبستظل بالحمابة البيزنطية ، هربا من السيادة الفاطمية (۱) •

لكن سبعد الدولة لم يلبث أن رفض أداء الجزية • فاستولى الروم على كليس ، وأوقعوا بجماعة من الحمدانيين ، وحاصروا أفامية وقاتلوها أشد قتال ، وجاءوا الى حلب • هذا بينما سسار قرعويه الى دير سمعان فحاصره ثلاث أيام وفتحه بالسيف ، وقتل جماعة من رهبانه ، وسبى خلقا كانوا قد التجأوا الله من انطاكية ، ودخلوا بهم الى حلب وأشهروا بها • كما أنفذ الروم سرية الى كفر طاب حيث أوقعت بالعرب وجماعة من الحمدانية (٢) •

وفى سنة ٣٧٦ ه يتوتر الموقف أكثر بين الدوم وصاحب حلب ( سعد الدولة بن سيف الدولة ) • حيث رفضوا الصلح معه حتى يدفع المتأخر عليه من الجزية • وسار الامبراطور بسيل المقدونى بجيشه فحاصر حلب ، وفتح حمص وشيزر ، وأقام على طرابلس • واستمرت معاهدة صاحب حلب منذ وقعها سعد الدولة الى سنة وستمرت معاهدة حام المن نهاية حكم سعيد الدولة أبو الفضائل ( ٣٨١ هـ أى الى نهاية حكم سعيد الدولة أبو الفضائل ( ٣٨١ م ٣٩٢ هـ)

وهكذا أصبحت الدولة الحمدانية بعد عزها على عهد سيف الدولة ، ذليلة خاضعة لسلطان غيرها فى عهد من خلفه ، ولا غرو فقد نتابذ المسلمون بالعداء ؛ وصار باسهم بينهم شديد ، فلا جرم أن يطمع فيهم عدوهم ،

لقد وقع القتال بين منجوتكين والقوات الحمدانية على أغامية فانهزم الحمدانيون سنة ٣٨٢ ه وقتل وأسر جماعة منهم ونزل منجوتكين على

<sup>(</sup>١) محمد كرد على : حطط الشام ١/١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) محمد كرد على: خطط الشام ١/٢٠٢ - ٢٠٤٠

<sup>(</sup>٣) زمباور : معجم الانمساب ٢٠١/٠ + أبن خلكان : وفيات ج ١ ص ٦٤٠.

حلب ووقع الحرب فى جميع جوانب المدينة و دخل الى أعمال الروم بسبب اعتقال البرجى (صاحب انطاكية البيزنطية) لرسوله ونزل على حصن فى بلدة أرتاح فقاتله وسبى وقتل وسار إلى انطاكية فرشقه الانطاكيون بالنشاب وعاد منجوتكين الى معزلة حلب ورجع القتال (١) .

أما فى اللاذقية فقد قام المسلمون هناك بثورة ضد الروم ، فتوجه اليهم ميخائيل البرجى ، وأخمد ثورتهم وسياهم وحملهم الى الروم ، وفى سنة ٣٨٣ ه تسلم منجوتكين الفامية من وفاء خادم سيف الدولة ، ثم رحل الى شيزر وقاتلها وتسلمها من سوسن غلام سعد الدولة وعاد ثانية لنازلة حلب ٢٠٠٠ ،

وقد طلب أبو الفضائل سعيد الدواة من الامد اطور باسيل أن ينجده \_ وكان باسيل يقاتل البلغار \_ فكلف باسبل نائبه بانطاكية ه ميخائيل البرجى » ، بمساعدة أبى الفضائل ، على منجوتكين ، فلما علم منجوتكين بذلك ، بادر لملاقاة الروم وهزمهم الى انطاكية وأكثر القتل فيهم ، حتى بلغ ما جمعه من رؤوس قتلاهم نحو عشرة الاف رأس حملت الى مدر ، وقد ذكر الانطاكي في ذلك أنه « قتل من الروم في هذه الوقعة التى دعيت بوقعة المخاضة عام ١٩٨٤ ه زهاء خمسة آلاف ، ويهم منجوتكين الى انطاكية ، ونهب رسا تيقها وأحرقها ، وعاد منجوتكين الى انطاكية ، ونهب رسا تيقها وأحرقها ، وعاد منجوتكين الى مراسلة ملك الروم والاعتضاد به (٢)

أرسان ملك الروم النجدة لصاحب حلب ، غلما شارفت النجدة البيزنطية المدينة ، أحرق منجوتكين الخزائن والأسواق ، والابنية ، التي كان قد استحدثها ، ورحال في الحال منهزما ، أمام قوات باسيل البيزنطى الذي نزل على باب حلب ثم رحل ،

<sup>(</sup>۱)؛ محمد كرد على: خطط ۱/۱۱۱ ٠

<sup>(</sup>۲) محمد کرد: نفسه /۲۱۱ .

 <sup>(</sup>۳) الانطاکی: تاریخ یجیی بن سعید الانطاکی و محمد کرد علی :
 خطط: ۲۱۱/۱ .

وهكذا ٥٠٠ يستعين المسلمون بعدو الله وعدوهم • تاركين الالترام بقوله تعالى عز وجل: ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعف ذلك فليس من الله فى شيء ا الا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه ، والى الله المصير » ) ( سورة الله عمران: آية ٢٨) •

ومن ناحية أخرى ففى سنة ٣٨٦ ه سير انخليفة الفاطمى العزيز بالله القائد منجوتكين لاخة حلب(١) م لكن الامبراطور بالسيل الثانى ( ٩٧٧ – ١٠٢٥ م / ٣٦٦ – ٤١٦ ه ) – ظهر عند أسوار حلب ، وفك عنها حصار القوات الفاطمية وأخذ حمص وشيزر (٢) م ثم عقد باسيل الثانى عام ١٠٠١ م ( ٣٩٣ ه ) صلحا مع الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ( ٣٨٦ – ١١١ ه ) ٩٩٩ – مدا الخليفة عشر سنوات ، واستمر الجو هادئا بن المسلمين والروم حتى وفاة الحاكم بأمر الله الفاطمى (٣) م

وما أن انتهى الامبراطور باسيل الثانى ( ٩٧٧ – ١٠٢٥ م ) من توطيد نفوذه فى أرمينية ، وينجح فى تهدئة أو نبريد جيهة المواجهة مع السلمين فى بلاد الشام بعقده المعاهدة سانة ١٠٠١ م ( ٣٩٢ ه ) مع الفاطمين ، حتى كرس كل جهوده لمارية البلغار والصقائبة وتعقبهم بالقتل والافناء حتى سمى باسم سفاح البلغار (٤) .

على أن الصراع البيزنطى ضد الفاطميين حول حلب احتدم مرة أخرى ، بمجرد تخلص باسيل الثانى من متاعبه مع البلغار ٠

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النحوم الزاهرة ج ٢ ص ٥٠٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن العديم : زيدة الطب ج ١ ص ١٩٢ ـ بابو المحاسين : المصدر نفسه ج ٢ ص ٥٠٣ ـ ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٣) ياقوت : معجم البلسدان ج ٢ ص ٢٧٢ لـ فيصل السامر : الدولة الحمدانية ٢/٠٠٠ ـــ ٢٠١ و :

Camb. Med. Hist., IV, P. 147. and Schlumberger, L'Epopee, II, P. 201, 211.

Schlumberger: Ibid., II, P. 211.

وصابر دياب: سياسة الدول الاسلامية ص ٢١٩/٢١٧ .

الأمر الذى انعكس بآثاره السيئة على الدينة وأهلها و فعانت الكثير بسبب حروب الروم ضد الفاطميين وسيادتهم عليها ، بحيث صارت حلب كالكرة تارة يختطفها الروم ، وأخرى يستردها الفاطمون (۱) و

بعد أن استعرضينا المروب بين المسلمين يمثلهم آنذاك المحمدانيون وبين البيرنطيين نستطيع أن نستخلص ما يأتى :

- ا سان ماقام بين الحمدانيين والروم من حرب ، كانت ذات صبعة دينية للفريقين ، فالسلمون اعتبروها جهادا في سبيل الله ، بينما وقف الروم في وجه المد الاسلامي ، محاولين بدورهم نشر المسيحية أو على الاقل تثبيت مكانها ومكانة الكنيسة المزعومة في قلوب الرعايا ، كما حرص الروم على استرجاع الايقونات Bons الدينية كالصسور والصلبان ومنديل المسيح ، يدلنا على ذلك مصاولة ابن الشمشقيق غزو بيت المقدس ، وقد خرب كل من الفريقين المتحاربين العمائر الدينية للجانب الآخر (٢٠) ،
- ۲ ــ أدت هذه الدروب ــ التى غالبا مابدأها الروم ــ الى ايقاع الاضرار الاقتصادية والبشرية بكل من الطرفين و اذ أو د تبحياة الكثيمن سكان المدن والقرى ، وشردت من لم يقتل أو يمت ، وعطلت الزراعة والصناعة والتجارة ، حتى خلت مدن الحدود (المثغور) من كل مظهر للحياة .
- ٢ ــ راح في هذه الحروب عشرات الآلاف من الفريقين من مختلف الاجناس (٢٦) •
- ع \_ حوادث هذه الحروب متكررة متشابهة وهي عبارة عن غارات \_ الخليها صيفى \_ بشنها الفريقان على العواصم والثغور عفيحرقون

Canard : Hist. de la Dyn. des Hamd., P. 720.

صابر دياب: سياسة الدول الاسلامية ص ٢١٨ - ٢١٩٠.

<sup>(</sup>٢) غيصل الساهر: الدولة الحمدانية ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>٣) فيصل السامر: المرجع نفسه ٢/٠٠٠ - ٢٠١ -

ويدمرون ويسلبون ويسيبون ثم يعودون الى قواعدهم(١) ٠

ن الجاسوسية لعبت دورا كبيرا في هذه الحروب + فلجأ اليها الفريقان المتحاربان + كما أن الروم استخدموا الرشوة لتفريق صفوف الحمدانيين ، الذين ظهر من بين أعوانهم بعض الخونة من أمثال رشيق النسيمي وقرعوية وبكجور (٢) +

وعلى الزغم من أن العداء بين المصدانيين والبيرنطيين كان مستحكما ، الا أننا نجد فى فترات السلم القصيرة أو الهدنات وبخاصة فى فصل الشتاء حالقات سياسية وأغرى تجارية بين الفريقين ، هذا فضلا عن العلاقات الدينية بين القسطنطينية والبطريركيات الشرقية الموجودة فى بلدان العالم الاسلامى وأهمها : انطاكية وبيت المقدس (كنيسة القيامة) وكنيسة الاسكندرية (٢٠) .

كما يجد الباحث فى التاريخ البيزنطى عدة مراسلات رسمية بين الاباطرة من ناحية ، وبين الخلفاء العباسيين وأمراء العباسيين وأمراء العباسيين وأمراء سوريا وحكام مصر من ناحية أخرى • وقد أرسل الامبراطور قسطنطين السابع ( بورفيروجنتس (١٣ – ٩١٣ – ٩٥٩ م ) كثيرا من السفارات الى سيف الدولة بحلب ، • • • أورد ذكرها كل من أبو فراس الحمداني والمتنبي (٥) •

ويكفى أن نعلم أن عمليات تبادل الاسرى بين الحمدانيين والبيزنطيين ، وما اسنازمته هذه العمليات من دغاوضت ومراسلات ، تعد أكبر دليل على أن العداء بين الفريقين ( المسلميز والروم ) لم يحل دون قيام علاقات سياسية بين الدولتين و فمثلا العاهدة التى عقدت ببنهم وبنى قرعويه احد قادة المحدانيين دات دلالة كبيرة على ماكان

<sup>(</sup>۱) ، (۲) فيصل السامر: الدولة الحمدانية ٢٠١/ - ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) فيصلَ السامر: نفس المرجع ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٤) هو مؤلف كتاب ادارة الامبراطورية البيزنطية .

<sup>(</sup>a) انظر فيصل السامر: المرجع السابق ٢٠٢/٢ وراجع (Did., P. 51, 69.

قائما وقتذاك من نشساط تجارى • كما كانت تعد خطوة كبيرة فى سبيل تنظيم الشئون المدنية بين الطرفين (١) •

كذلك كان وجسود نوع من العسلائق الدينية بين الطرفين أمرا بالغ الاهمية ، بسبب وجود العناصر النصرانية التي تعبش في الدولة الاسسلامية متمتعة بجبو التسامح والأمان من جانب المسلمين ، وقد أمدنا المؤرخ شيد Chedd بحقائق طربفة عن هذه العلاقات وعن ثورة الكنيسة ورجال الدين المسيحي في العالم الاسسلامي ، وعن العسلاقات التي قامت بينهم وبين الخلفاء والامراء المسلمين ، والأسساليب التي اتبعها رجال الدين النصاري ، الوصسول الي كرسي البطريركية في الدن الاسلامية مثل ، الموصل ونصيبين وبغداد (٢)،

كما مر بنا ما ذكره المؤرخون من قبول سيفه الدولة تبادل الهدايا مع الامبراطور البيزنطى نقفور فوكاس ، الذى أرسل اليه بغالا وثيابا ودبياجا ومصوغات ذهبية ، ورده عليه بمثلها سنة سه سه وثالا وثيابا ودبياجا ومصوغات ذهبية ، ورده عليه بمثلها سنة وهادى سيف الدولة بيغال ودواب رئياب وديباج رومية وصياغات ذهب ، وقابله سيف الدولة بهدايا ، فصار سببا لمقام الدمستق في بلدان الاسلام ثلاثة أشهر ، لا ينازعه أحد ، ولا يمكنه فتح بلدان الاسلام ثلاثة أشهر ، لا ينازعه أحد ، ولا يمكنه فتح المسيصة ، وانصرف عنها لان البلد لم يحمله ، ووقع في أصحابه الوباء فاضطر الى الانصراف بعد أن حمل اليه مال المسيصة (أ) » و وفضلا عن ذلك يورد الصابى فرسائله أن أبا تغلب بن ناصر الدولة هادى ما يؤكد قيام علاقات تجارية بين الطرفين المحدانيين والروم ما يؤكد قيام علاقات تجارية بين الطرفين المحدانيين والروم وأن الروم حرصوا برغم عدائهم للمسلمين على عدائهم بشاعر وأن المعلاقات وتدعيمها لمنحتهم وأن المعلمين برغم على معاهم بشاعر العلاقات وتدعيمها لمنحتهم وأن المعلمين برغم على معاهم بشاعر العلاقات وتدعيمها لمنحتهم وأن المعلمين برغم على معاهم بشاعر العلاقات وتدعيمها لمنحتهم وأن المعلمين برغم على معاهم بشاعر العلاقات وتدعيمها لمنحتهم وأن المعلمين برغم على معمهم بشساعر العلاقات وتدعيمها لمنحتهم وأن المعلمين برغم على معمهم بشساعر العلاقات وتدعيمها لمنحتهم وأن المعلمين برغم على معربية هذه العلاقات وتدعيمها لمنحتهم وأن المعلمين برغم على معربه بهساعر العلاقات وتدعيمها لمنحتهم وأن المعلم برغم عدائه معلى معربية هذه ويقوله المنحتهم وأن المعلى برغم عدائه معربه به وقبي العرب العرب وقبيه لمنحتهم وأن المعلم به وقبي العرب وقبي العرب وقبي العرب وقبيه المناعد والعرب والع

<sup>(</sup>١) فيصل الساهر: الدولة الحمدانية ٢٠٢/٢.

Shedd: Islam and the Oriental Churches P. 196 - 248. (Y)

<sup>(</sup>٣) غيصل السامر: المرجع نفسه ٢/٣/٠٠

<sup>(</sup>٥) ابن مسكويه: تجارب الأمم ٢٠٨/٢ -

<sup>(</sup>٥) الصابي: رسائل الصابي ١/٨٩٠

الروم العدائية ـ لم يمانعوا ف ذلك تماشيا مع المحاجات الضرورية للشر والامم •

هكذا تنقضى فى هذه الفترة تماما \_ بعد سيف الدولة ٣٥٦ \_ ٣٩٤ م / ٣٩٠ م - سلطة المحمدانيين من حلب ، كما اختفت أيضا من الموصل منذ عام ٣٦٧هم / ٩٧٨ م ٠

لقد كان خلفاء سبف الدولة فى سوريا ، واقعين تحت سيطرة النفوذ البيزنطى ، بينما استمرت لحرب فى منطقة بلاد الشام والهلال الخصيب ( الميزوبوتوميا ) وهى الحرب التى فاز فيها الحمدانيون فى القيم الجيزيرة بانتصار على الروم كان من أبرز معالمه أسر قائد الجيش البيزنطى •

ومن ناحية أخرى نجد أن امبراطورية الروم استطاعت كسب أراضى في هذه المواجهة مع المسلمين في أعلى الشام واقليم الجزيرة ولم يسبود الهدوء تلك المنطقة لمدة ثلاثين عاما في النصف الثاني من القرن الرابع الهجرى (العاشر المبلادي) و وكان السبب في هذا الهدوء الذي شهدته جبهة الثغور الاسلامية البيزنطية في هذا الوقت ، يرجع الى انشغال الروم في مواجهة المتغيرات ، التي طرأت على منطقة المحوض الشرقي البحر المتوسسط ، بانتقال الفاطميين من بلاد المغرب الى مصر ، التي التخذوها مقرا لخلافتهم الشيعية و وكان المورية لها وزنها آنذاك في عالم البحر المتوسسط اعتبروا مصر نقطة بحرية لها وزنها آنذاك في عالم البحر المتوسسط اعتبروا مصر نقطة بحرية لها وزنها آنذاك في عالم البحر المتوسسط اعتبروا مصر نقطة بحرية لها وزنها آنذاك في عالم البحر المتوسسط اعتبروا مصر نقطة بحرية لها وزنها آنذاك في عالم البحر المتوسسط وصولا الى دار

الملاحق

ثبت بالخلفاء الراثسدين المعاهسرين فتــــرة البحث\*

| فترة حكهه<br>بالتاريخ الميلادي | فترة حكهه<br>بالتقويم الهجرى | اسم الخليفة ولتبه                                           | معسلمسل بين الخلفاء<br>الترتيب | 7  |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| ٨٤٨ — ١١٧٥                     | 111 - A31¢                   | أبو الفضسل جعفر المتسوكل على الله بن الممتصم                | -                              | _  |
| 11.V - 11.V                    | 431 - V314                   | أبو جمشر محمد المنتصر بالله بن المتوكل على الله ١٤٧ - ٢٤٨هـ | . 11                           | 4  |
| 114 - 114m                     | 437 - 107e                   | ابو المباس احمد المستمين بالله محمد بن المتصم               | 7                              | 4  |
| 114 - 11/m                     | 107 - TOT                    | أبو عبد الله محمد المعتر بالله بن المتوكل .                 | 7                              | m  |
| P/V - 179                      | 007 - 107a                   | أبد اسحق محمد المهتدى بالله بن الواثق .                     | 75                             | 6  |
| PATY - AY.                     | 107 - PYYE                   | أبو المعباس أحمسد المعتمسد على الله بن المتوكل              | 10                             | 26 |
| 79. 4 - 798                    | 241 - LV1                    | أبو العباس أحهد المعتضد بالله بن الموفق بن المتوكل          | 14                             | <  |
| P9.7 - 9.7                     | 141 - 061ª                   | أبو محمد على الكتفي بالله بن المعتضد .                      | ¥                              | >  |
| 4.1 - 1.1h                     | ATT 190                      | أبو الفضل جعفر المتدر بالله بن المعتضد .                    | 5                              | 4  |
| 1978 - 977                     | ATTT - TT.                   | أبو منصور محمد القاهر بالله بن المعتضد                      | 7.0                            | -  |

|       |     | •                                                             |             |             |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 71    | 70  | أبو العباس أحمد القادر بالله بن اسحق بن المتدر ٢٨١ - ٢٢٦هـ    | 1VA - 1134  | 119 - 14.14 |
| 10    | 3.1 | أبو الفضل عبسد الكريم الطائع الة بن المطيع الله ١٣٦٣ ــ ١٨٦هـ | ארץ - ואדם  | 341 - 1189  |
| 31    | *** | أبو القاسم الفضل المطيع لله بن المقتدر .                      | 341 - 41.A. | -131 34th   |
| 14    | 77  | أبو القاسسم عبد الله المستكمى بالله بن المكتمى                | 277 - 277ª  | 336 - 236   |
| =     | 7   | أبو اسحق ابراهيم المتنى بالله بن المتندر.                     | 277 - TT2   | -31 - 3310  |
| 7. 11 | ٠.  | أبو المعاس أحمد الراضي بالله بن المقتدر.                      | 2114 - 111  | 326 - 326   |

\* اعتبدت في ذلك على:

١ — زابيارو: معجسم الانساب والاسرات العاكمـة في التساريخ الايسلامي -- ترخية حيسن أحيد مجهود وبييدة. كاشف ، ( جزءان ) ،

٢ - أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلامية ( جزءان ) .

٣ -- محمود مسميد عمران ( مترجم ) : كتاب ادارة الامبسراطورية البيزنطية لمؤلفه الامبراطور تسطنطبن السابع ( بورفيروجنتس ) .

لبت المحدانيون في هلب ١٠٠٢ – ٢٣٢ م

|        | أبو الحسن على أبو المسالي شريف النسائي ١٩٢ - ١٩١٤ هـ         | 254 - 251c                    | 71.1-1.1                       |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| -1     | سميد الدولة أبو الفضائل سميد الحسداني ٢٨١ ــ ٣٩٢ه            | 2797 - TA1                    | 191 - 10.19                    |
| 4      | سعد الدولة ، أبو المعالى شريف الحسنداني ٢٥٦ ١٨١ه ١٦٧ ١٦١ م . | - 404                         | VII - 111 -                    |
| ÷<br>÷ | ٠٠٠٠ أبو الحسن على ، سيف الدولة الحهدائي ٣٣٣ ٢٥٦ه            | 1777 - 107ª                   | 335 - ALL J                    |
| ملسل   | الامسم والملقب                                               | فترة الحكم<br>بالتقويم الهجرى | نترة الحكم<br>بالتاريخ اليلادي |

# ثبت باسسماء الإباطسرة البيزنطيسون في فتـــرة البحث\*

| مر   | 13       | باسيل الثاني « مسفاح البلغار » .                                              | 101-1V7                      | 217 - L13 w                    |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| >    | ۲3       | يوهنا زيمسكس ( ابن الشمشقيق عند العرب )                                       | 616 - LAB                    | NOT - OLA/LLAS                 |
| <    | ٧3       | نقفور فوقاس ٠                                                                 | 711 - 111 9                  | STON - TOI                     |
|      | 17       | روبانوس الثساني .                                                             | 101 - 111 -                  | 434/434-102ª                   |
| c    | . 6      | مستعملی السابع ر بورمیرحجسی استرای معه<br>رومانوس الاول لیکابیونس من ۱۹۹—۱۶۶م | 111 - 101 4                  | # 1.1 - A31/V314               |
| , ,, | · ~      | السهدد                                                                        | 7 114 - 114                  | b4.1/4.                        |
| 1    | 7        | ليسو السادس « الحكيسم »                                                       | 1 - 111 - MI                 | ۲۷۲ - ۱۹/۰۰ معتقريبا           |
|      | 13       | باسسیل الاول .                                                                | ALY - LYY J                  | DYY/TYY - TOT                  |
| _    |          | ميخائيل الثالث « السكي »<br>(الاسرة القدونية) •                               | 134 - ALY J                  | ATOT - TTY                     |
| 4    | الإباطرة | اسم الخليفة ولقبه                                                             | فتره حكيه<br>بالتقويم الهجرى | فترة حكيه<br>بالتاريخ الميلادي |

اعتهدت في هذا الثبت على كتاب ادارة الامبراطورية البيزنطية الذيكتبهالامبراطور قسطنطين السابع ( بورفيروجنتس ) ونقله للعربية الدكتور محمود سعيد عمران . كما واممت التواريخ الميلاهية بالتواريخ الهجرية على وجه التقريب معتهدا على كتاب اللواء مختار الهامي باشا: « التوفيقات الالهامية » .

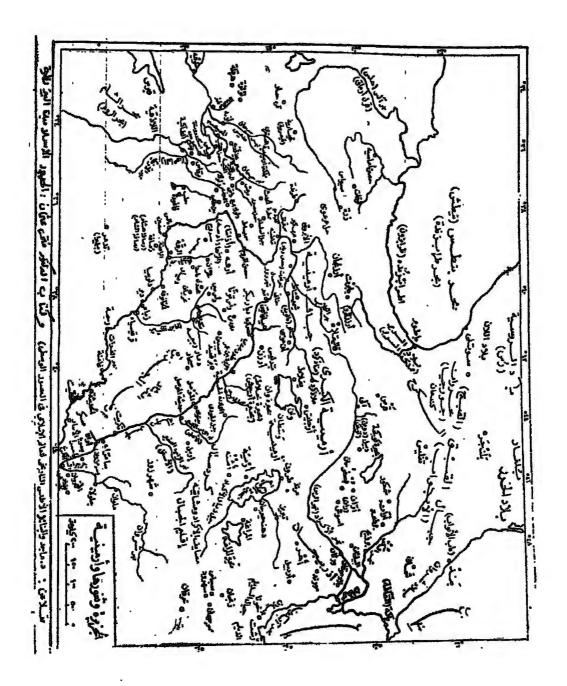



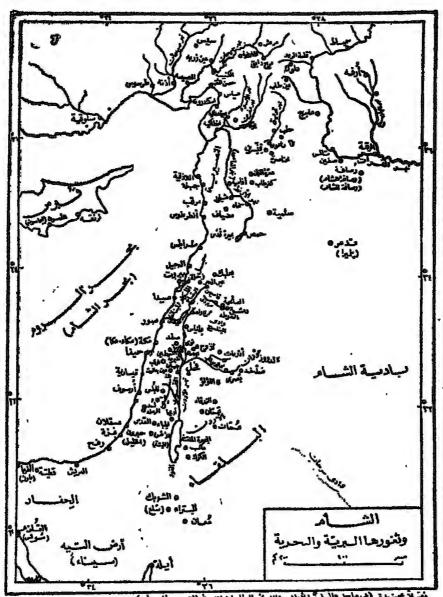

مُسْتَلَامِت: (د.مابدوالها و الأملس الماريز للساله الإيلان في العسود الرسل) (و الدليور تحتى عمّان: الحدود الإسماد منه البينطيق ، أ





تفلاعت : Philip Hitti. History of Syria : نعلية الميانطية

# المصادر والمراجع

### أولا: المسادر والراجع العربية:

## (1) المسادر العربية:

- ا بن الاثير (ت ١٣٠٠ه / ١٢٣٨ م) ، على بن أحمد بن أبي الكرم ب الكامل في التاريخ ٠ ط ٠ بولاق ، مصر ، ١٢٧٤ ه ٠ الكرم برءا ٠
  - ج \_ ابن الازرق ٠
  - ــ تاریخ الفارقی (تاریخ میافارقین) ٠
- ب \_ الاصطفرى (ت ٣٤٦ه م / ٩٥٧ م ) ، أبو اسعق ابراهيم ابن محمد الفارسى الاصطفرى المعروف بالكرفى \_ مسالك الممالك نشرة دى غوية ضمن المجموعة الجغرافية العربية الجزء الاول من المجموعة طبعة ليدن ، بريل ١٩٢٧ و ١٩٦٧ م •
- - ء \_ الانطاكى ، يحيى بن سعيد (أفتيشسيوس) .
- تاريخ يحيى بن سعيد الانطاكى ( يلى تاريخ سعيد بن البطريق المسمى « كتاب التاريخ المموع على التحقيق والتصديق » والعروف بصلة أوتيخا ، نشره كراتشكوفسكى وفازيليف في مجلة

Patrologia Orientalis, vols. : 8, 9, 1924.

موجود بمكتبة دير الآباء الدومينيكان ، العباسية ، القاهرة

2898/1 — F — 16, 2901/1 — F — 16

- ٣ ـ البلاذرى (ت ٢٧٩ ه / ١٩٩٢ م) أحمد بن يحيى بن جابر
  ـ كتاب فتوح البلدان نشره ووضع ملاحقه وفهارسه الدكتور صلاح الدين المنجد ، النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٥٧ / ١٩٥٧ م
  - بورفيروجنتس ، قسطنطين السابع « الامبراطور » •
- \_ كتاب ادارة الامبراطورية البيزنطيسة تعريب وعرض وتحليل وتعليق ده محمود سعيد عمران ، طبعة دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٤٠٠ه م •
- ۸ ــ الثعالبي (ت ٤٣٩ ه / ١٠٣٧ م) أبو منصور عبد الملك
   ابن حمدان اسماعيل النيسابوري م
- ر يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة ، ط• مصر ١٣٥٢ ه / ١٩٣٤ م و ط• ١٣٧٥ ه / ١٩٧٥ م •
- ۹ ــ ابن الجوزى ( ۵۰۸ هـ ۷۹۰ ه ) أبو الفرج عبد الرحمن ابن على بن محمد بن على ٠
- المنتظم في تاريخ الموك والامم مد أجزاء ، الطبعة الاولى ، مطبعة دار المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، الدكن ١٣٥٧ هـ •
- ۱۰ ــ ابن حزم ( وأد ٣٨٤ وتوفى ٤٥٦ ه / ١٠٦٤ م ) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الانداسي ٠
- ممرة انساب العرب · تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، مصر ، ١٣٨٢ ه / ١٩٦٢ م ·
- ۱۱ ــ أبن حوقل (ت ٣٦٧ ه / ٩٧٧ م) تأبو القاسم محمد ــ صورة الارض • ط• بريل ، ليدن ، ١٩٦٧ م ، نشره لــ للــ للــ نالجموعة الجغرافية العربية (B.A.G.)

- ١٢ اين خرداذبة (ت ٢٨٠ ه / ١٩٣ ه) ، عبد الله بن أحمد الله بن أحمد الله بن أحمد
- المسالك والمسالك ، نشره دى غوية ، ضمن المجموعة العربية ( الجزء السادس من المجموعة ، طربيل ، ليدن ١٩٦٧ م ومعه نسخ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة لقدامة بن جعفر ) •
- ۱۳ ابن خلدون (ت ۸۰۸ ه / ۱٤٠٦ م) ولى الدين « عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون الحضرمي ه
- م تاريخ العبر وديوان المبتدأ والخبر في ذكر أخبسار العرب والعجم والمبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر مطه بولاق ، مصر ، ١٢٨٤ ه / ١٨٦٧ م ( ٨ أجزاء )
- ١٤ ابن خلكان (ت ٦٨١ ه / ١٢٨١ م) شمس المدين أحمد ١٤ ابن خلكان ( ت ٦٨١ م / ١٣١٠ م ) مس
- ۱۰ ــ الذهبى (ت ۷۶۸ ه / ۱۳٤۷ م) ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ الذهبى •
- ـ تاريخ دول الاسلام منطوطة مصورة عن نسخة المكتبة الاحمدية بحلب ، محفوظة بمعهد المنطرطات العربية بمينى جامعة الدول العربية بالقاهرة ، مصر تحت رقم ٥٨٠ / ٥٨٠ •
- ونسخة أخرى عن حيدر آباد ، الدكن ، الهند ط• مطبعة جمعية دائرة العارف النظامية ، ١٣٣٧ ه و ١٣٦٤ ه وقد نشر في القاهرة سنة ١٣٦٨ ه باسم « تاريخ الاسلام وطبقات المساهير والاعلام » •

- ۱۷ \_ أبن الشحنة (ت ۱۹۸۰ م / ۱۶۸۰ م) محب الدين شيخ الاسلام أبو الوليد محمد ٠
- الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ، طه مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت ،
- ۱۸ \_ ابن شداد (ت ۲۸۶ ه / ۱۲۸۰ م) ، عز الدین آبو عبد الله محمد بن ابر اهیم بن خلیفة الحلبی ٠
- \_ الاعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والمسزيرة و مخطوط مصور بمعهد المخطوطات بجامعة اندول العربية ينتهى المسرء الاولى منها عند سنة ٣٩٣ هـ ، وعدد أوراقه ١٥٠ ورقة و
- ۱۹ \_ الصابى (ت ٢٨٥ ه / ٩٩٥ م) ، الصاحب أبو القاسم الماعيل بن عياد \_ رسائل الصابى .
  - ٢٠ \_ الصولى (ت ٣٣٥ ه/ ٩٤٦م) أبو بكر محمد بن يحيى ٠
- أخبار الراضى بالله والمتفى لله (أو تاريخ الدولة العباسية من ٣٢٧ ه الى ٣٣٣ ه من كتاب الأوراق) نشره هيوارث دن ، القاهرة ، ١٩٣٥ م •
- ۲۱ \_ الطبرى ، أبو جعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ ه / ۹۲۲ م )
- ـ تاريخ الامم والملوك · نسخة بريل ؛ ليدن ، ١٩٦٨ م ·
- ونسخة أخرى طه المطبعة الحسينية ، القاهرة ، ١١ جـزءا
  - ۲۲ ... أبو الطيب المتنبي ٠
- \_ ديوان المتنبى ، شرح اليازجي ؛ ط، بيروت ؛ ١٨٨٧ م ،
- ۲۳ ـ ابن ظافر الأزدى (ت ٦٠٣ ه) ، جمال الدين أبو الحسن على ابن كمال الدين بن حسين الازدى المصرى .
- \_ كتاب أخبار الزمان ف تاريخ بنى العباس أو كتاب أخبار

- الدول المنقطعة مخطوط مصور بدار اكتب المصرية ، القاهرة تحت رقم ١٩٠ / تاريخ •
- ۲۶ ابن عبد الحق البغدادى (ت ۲۹۷ ه / ۱۳۳۸ م) .

   مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع ، تحقيق البجاوى ، طه دار أحياء الكتب العربية .
- ٢٥ ابن العيرى ( ١٨٥ ه / ١٢٨٦ م ) جريجوريوس أبو الفرج ابن هارون الملطى المعروف بان العبرى .
- تاريخ مختصر الدول · ط · ثانية ، المطمعة الكاثولوكية ، بيروت ، ١٩٥٨ م ·
- ٣٦ أبن العديم (ت ٦٦٠ ه / ١٣٦١ م) ، كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هية الله .
- زبدة الحلب من تاريخ حلب ، نشره محمد سامي الدهان دمشق ، ١٣٠٠ ه / ١٩٥١ م ٠
- ٧٧. ابن العماد المنبلى (ت ١٠٨٩ ه / ١٩٧٨ م) ٠٠ بن العماد المنبلى (ت ١٠٨٩ ه / ١٩٧٨ م) ١٠ القاهرة ١٠٥٠ ه ٠ القاهرة ١٠٥٠٠ ه ٠ القاهرة ١٠٥٠٠ ه ٠
- ٢٨ \_ أبو الفدا (ت ٢٣٧ ه / ١٣٣١ م) الملك المؤيد عمساد الدين السماعيل مساحب حماة +
- المختصر في أخدار البشر: « المعروف بتاريخ أبي الفدا » طه استنبول ١٢٨٦ هـ (٤ أجزاء في مجلد واحد )
- ۲۹ \_ أبو فراس (ت ۳۵۷ ه / ۹۹۷ \_ ۹۹۸ م) الحارث بن سبيد ابن حمدان ٠
- دیوان أبو فراس ، شرح ابن خالویة أبو عبد الله المسین ابن محمد بن أحمد ( ۳۰۰۰ ۳۷۰۹ ) ، تحقیق محمد سامی

- الدهان ، طه دمشق ، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية ، ١٣٦٣ ه/ ١٩٤٤٠
  - \_ ونسفة أخرى ط ٠ بيوت ١٩١٠ م ٠
- ٠٠ \_ قدامة بن جعفر (ت حول ٢٣٧ ه / ٩٤٨ م) ، أبو الفرج بن جعفر الكاتب البغدادي ٠
- \_ نبذة من كتاب المضراج وصنعة الكتاب م نشره دى غوية ، ليدن ، بريل ، ١٨٨٩ م .
- ونسخة أخرى ملحقة بكتاب المسالك والمالك لابن خرداذبة ، الجزء السادس من المجموعة الجعرافية العربية ، نشر دى غوية ، ط ، بريل ليدن ، ١٩٦٧ م ،
- ۳۱ ... القرطبى ، عريب بن سعد (ت ۳۹۱ ه / ۹۷۲ ۹۷۷ م) صلة تاريخ الطبرى ، نشر دى غويه ، اليندن بريل ، ۱۸۹۱ ونسخة أخرى طبعة القاهرة ، ۱۳۲۰ ه
  - ۳۷ \_ ابن القلانسي (ت ۵۵۰ ه / ۱۱٦٠ م) ، أبو يعلى حمزة .
    \_ ذيل تاريخ دمشق ، نشر وتحقيق أمدروز (Amedrox)
    طبعة مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت ، ۱۹۰۸ م .
- ۳۳ \_ القلقشندى (ت ۸۲۱ ه / ۱٤۱۸ م) شهاب الدين أبو المباس أحمد بن على
- صبح الاعشى في صناعة الانشا طبعة المطبعة الاميرية ، المقاهرة ، ١٩١٨ ١٩١٨ م ( ١٤ جزءا )
- ٣٤ ــ اون كثير ( ٠٠٠٠ ـ ٧٧٤ ه ) عماد الدين أبو القداء اسماعيل ابن عمر ٠
- \_ كتاب البداية والنهاية فى التاريخ طبعة مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٩٣٣ م •

- ٣٥ أيو المحساسن (ت ٨٧٤ ه / ١٤٦٩ م) ، جمال الدين أبو المحاسن بن تفرى بردى ٠
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٣٩ ه / ١٩٣٩ م ١٣٥٨ ه / ١٩٣٩ م (٨أجزاء)
- ۳۹ ما المسعودى (ت ۳۶۱ ه / ۹۵۱ م) ، أبسو المسن على بن المسين بن على المسعودى ،
- ـ التنبيه والاشراف . م طه دى غوية ، ليدن ، بريا ، ١٨٣٨ م . وطه القاهرة ، ١٣٥٧ ه / ١٨٣٨ م .
- ۳۷ مروج الذهب ومعادن الجوهر جزآن ، القاهرة ، ۱۳٤٦ ه وترجمه الى الفرنسبة باربييه دى مينار Barbier de Meynard م محت عنوان ۲۸۷۷ م ۱۸۷۷ م ۱۸۷۱ م ۱۸۷۷ م ۱۸۷۷ م ۱۸۷۷ م
  - ٣٨ ــ ابن مسكويه ، أبو على أحمد بن محمد ٠
- تجارب الامم وتعاقب الهمم ط• مطبعة التمدن الصناعية مصر المحمية ، ١٣٣٣ ه / ١٩١٥ م بالأوفست ج ٢ (حوادث العسنوات من ٣٢٩ ٣٩٩ هـ) •
- ٣٩ ـ المقدسى ( حوالى ٣٨٧ ه ) شمس الدين أبو عبد الله البشارى ـ أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم • طبعة ليدن ، بريل بالاوفست ١٩٦٨ م ( ضمن المجموعة الجغرافية العربية • نشر دى غوية •
  - الجزء الثالث من المجموعة) •
- على ٠ المقرى ( ١٠٤١ ه / ١٠٣٣ م ) ، تقى الدين أحمد بن على ٠ -ـ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ٠ ط٠ بولاق ، ١٢٧٩ ه / ١٨٦٢ م

- 11 \_ أبن نباتة ( ٣٧٤ ه / ٩٨٤ م ) أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن اسماعيل ابن نباته الفارقي
  - \_ ديوان الخطب ابن نباتة ، بيروت ، ١٣١١ ه ٠
- ٤٢ ــ ابن الوردى (ت ٧٤٩ ه / ١٣٤٨ م ) ، زين الدين أبو حفص عمر بن المظفر أب الفوارس محمد الوردى ٠
- تاریخ ابن الوردی ( نتمـة المختصر فى أخبار البشر ) محقیق أحمـد رفعت البـدراوی ، دار المعرفة ، بیروت ، ۱۳۸۹ ه / ۱۹۷۰ م ( الجزء الاول ) •
- 27 \_ ياقوت الحموى (ت ٦٢٦ ه / ١٣٢٩ م) ، شنهاب الدين أبو عبد الله الحموى الرومي •
- معجم البلدان طه القساهرة ١٢٣٥ ه / ١٩٠٨ م (١٠ أجزاء)
- و طه الفانجى ، مصر ، ١٣٢٣ ه / ١٩٠٦ م ، وطبعة ليبزج بشر وستنفلد ١٨٠٦ ١٨٧٣ م ، ونسخة طه شتوتجارت ، نشرها ١٧٧٨ م( ٨ أجزاء )
- اليعقوبى ، أحمد بن واضح (ت بعد ٢٨٤ ه / وحوالى ٢٩٢ ه) ملحق بكتاب البلدان (كتب حوالى ٢٧٨ ه / ١٩٨ م) ، ملحق بالاعلاق النفيسة لأبن رستة ، ضمن المجموعة المجرافية ، المحرية ، طه بريل ، ليدن ، ١٩٦٨ ، بالاوفست ،

# (ب) الراجع العربية العديثة والمربة:

## ٥٥ \_ ابراهيم أحمد العدوى

دراسات في التاريخ البيزنطي • مقسال منشسور بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، المجلد الثاني ، العدد الثاني ، اكتوبر ، ١٩٤٩ م

### ٤٦ ــ ارشييالد ، لويس

المقوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ( ٥٠٠ - ١١٠٠ م ) ، نقله للعربية أحمد محمد عيسى ، راجمه و تدم له محمد شفيق غربال ، القاهرة ١٩٥٦ م ،

## ٤٧ ــ أحمد السعيد سليمان .

ــ تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الاسرات الماكمة ، طه دار المعارف مصر ، القاهرة ، ١٩٧٢ م (جزآن)

## ٤٨. - أسبد رئسستم

- الروم « ف سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب .

دار المكشوف ، بيروت ، ١٩٥٥ م . ( جزءان في مجلدين )

### ٤٩ ـ بينز ، نوزمان

\_ الامبراطورية البيزنطية ، تعريب حسين مؤنس ومحمود يوسف زايد ، القاهرة ، ١٩٥٠ م ٠

# ٥٠ \_ جاسم الخلف

- معاضرات في جغرافيه العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية ط معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ١٩٥٩ م ٠

### ٥١ ــ الخانجي ، محمد أمين

ن منجم العمران في المن تدرك على معجم البسطدان و طو الولى ؛ القاهرة ، ١٣٧٥ ه/ ١٩٩٧ م و:

### ٥٢ ــ حسن ابراهيم حسن

- تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ٠ دار النهضة المصرية ، القاهرة ، ط٠ سابعة ، ١٩٦٤ م ٠ دار النهضة (٣ أجزاء)
- ٥٣ ــ دائرة المارف الاسالامية وضع مجموعة من العلماء تعريب أحمد زكى خورشيد وآخرون ظه القاهرة دار الشميه •

### عه ـ زاميساور

معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي ترجمة حسن أحمد محمود وسيدة كاشف وآخرون ، طبعة مطبعة جامعة القاهرة ،

### ٥٥ ـ مسامي الكيالي

سر سيف الدولة وعصر المحدانيين • دار المسارف بمصر ، ١٩٥٩ م ه

### ٥٦ ــ السيد الباز المريثي

الدولة البيزنطية ( ٣٢٣ – ١٠٨١ م ) • دار النهضة العربية القاهرة ، ١٩٦٠ م •

## ٥٧ ـ مسابر دياب

- أرمينية من القتح الاسلامي حتى مستهل القرن الخامس الهجرى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٧٨ م ،

# ٥٨ \_ عبد المنعم ماجـد

- التاريخ السياسي الدولة العربية • مكتبة الانجاق المصرية القاهرة ، ١٩٥٧ / ١٩٥٧ م • ( جزءان )

### ٥٩ ـ عمر كمال توفيق

- مقدمات العدوان الصليبى - « الأمبراطور يوحنا » زيمسكيس وسينسته الشرقية » + الاسكندرية ، ١٩٦٦ م •

### ۲۰ سے فازیلیف ۱۰ ۱۰

- العرب والروم • ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة ، دار الفكر العربي عالقاهرة •

## ١١ ــ فتحى عثمان

س المصدود الاسسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربى والاتصال المضارى طبعنة الدار المقيمية الطباعة والنشر، القاهرة ، ١٩٦٦

## ٦٢. ــ فيصــل السامر

- المدولة للحمدانية في الموصل وحلب وطوب مبامعة بغداد المعدد من الموصل عبد : في حليم (جزءان)

### ٦٣ - الكبيسى ، حمدان عبد الحميد

ے عصر الخليفة المقتدر بالله ( ٢٩٥ ـ ٣٢٠ ه / ٩٠٧ ـ ٩٠٧ م ) طبعة بغداد ، مطبعة النعمة ن ، النجف ، ١٣٩٤ م ٠

### Lestrange., Guy. جای سترانج ، جای ۲٤

ـ بلدان الخلافة الشرقية • تعريب بشير فرنسيس وكوركيس عواد ، نشر المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، ١٩٥٤ م

## ٥٠ \_ محمد جمال الدين سرور

ب تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق • « من عهد نفوذ · الاتراك الى منتصف القرن الخامس الهجرى » • القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٣٨٧ ه/ ١٩٦٧ م •

### ٦٦ \_ محمد كرد على

\_ خطط التسام • طبعة دار العلم المسلايين ، بيوت ، ١٣٨٩ ه / ١٩٦٩ م ( ٣ أجزاء في ٣ مجلدات )

# ٧٧ - مختار الهامي باشا: (اللواء المصرى)

ـ التوفيقات الالهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الافرنكية والقبطية وطوف المرية ، الافرنكية والقبطية و طوف أولى مطوحة بولاق المرية ، ١٣١١ هـ ١٨٩٣ – ١٨٩٤ م

## ٨٨ \_ مصطفى الشكعة

- سيفة الدولة أو مملكة السيف ودولة الاقلام • نشر عالم الكتب ، بيروت ، ومكتبة المثنى بالقساهرة ، ظ• ثانية ، ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م •

### ثانيا: الراجع الاجنبية:

#### 1 - Allen, W.E.D.

The History of the Georgian People «from the Begining to the Russian Conquest in the 19th Century». Introducing by: Sir Denision Roso, London, Kegan Paul, 1932.

#### 2 - Brehier, Louis.

Le Monde Byzantine «Vie et mort de Byzance», A. Michele, Co., Paris, 1947.

#### 3 - Brooks, E.W.

Arabic Lists of Themes (Journal of Hellenic Studies, Vol. 21, 1901).

#### 4 - Burry, T.B.

History of the later Roman Empire. London, 1931. (2 vols.)

5—Cambridge Medieval History, Cam. Univ Prs., England, 1913.

#### 6 - Canard, Marius.

Histoire de la Dynastie des Hamanides de Jazira et des Syrie. Alger, 1961 & Paris, 1974 Tome 1.

#### 7 - Canard, M.

Arabes et Bulgares au début du Xème Siècle. (Byzantion, 1936, pp. 213 - 223).

#### 8 — Defremery

Memoires sur la Famille des Sajides (J. Asitique, Serie 4, IX 1847 & 4-1848).

#### 9 - Dussaud:

Topographie Historique de la Syrie Antique et Medievale, Paris, 1927.

#### 10 - Finlay, George

History of Byzantine Empire (716-1507 A.D.) London, 1859, 1865.

#### 11 - Fintay, G.

History of the Greece from the Conquest by the Romans to the Present times (146 B.C. — 1864 A.D.), Oxford, 1877 (7 vols.)

### 12 — Grousset, René.

Histoire de L'Armenié des Origines à 1071. Payot, Paris, 1947.

#### 13 - Huart:

Sajides. (Encyclopaedia of Islam.)

#### 14 - Laurent, J. :

Les Bagratuni Sont en Georgie de la IX Siécle.

#### 15 - Laurent, J.:

L'Armenie Entre Byzance et l'Islam, Depuis la Conquente Arabe Jusquen en 886. Paris, 1919.

### 16 — Ostrogorowsky, G.

History of Byzantine State (tr. Hussey), Oxford. 1961.

#### 17 - Paul. Bourain.

Allep, Autrefois et Aujourd hui. Alep, 1930.

#### 18 — Runciman, Steven.

The Emperor «Romanus Lecapenus».

#### 19 - Schlumberger, G.:

Un Empreur Byzantine au 10ème Siécle «Nicephore Phocas«. Paris, 1923.

#### 20 - Sourdel, Dominique.

Le Visirate Abbasside de 749 a 936 (132 A 324 de l'Hegire). Damas, 1960 Tome : 2.

#### 21 - Sterck:

Art.: Aremenia (Ency. of Islam, vol. I, p. 637 etc).

و الطبعة االعربية مادة « أرمينبة » ج ١

### 23 - Vasiliev, A.A.

History of the Byzantine Empir. Wisconsin, U.S.A., 1952. & Madison, 1961. (2 vols.).

رقم الايداع بدار الكتب ١٤٨٤/٤٦٥

المطبعة التجارية الحديثة ٢.٢ شارع ادبس راغب ــ ت ٩٠٣٣١٤

